



اهداءات ۲۰۰۲

مجلس الاعلى للثقافة

القامرة

# الطيق إلى القمة

محمد الشرقاوي

حقوق الطبع محفوظة لدى المؤلف ص. ب: ٣٤٦٤ ، الدوحة \_قطر

الطبعة الأولى يوليو ٩٢

# بكاليةالطريق

PROPERTY AND ADDRESS OF A SAME PARTY OF THE SAME OF TH

النجاح في الحياة .. مسالة قدرية ولأن الإنسان لا يعرف ما خطه القدر له فليس عليه إلا أن يعمل ويصبر .. ولا ينجح إلا من يدفع الضريبة من عمره ومن راحته ومن صحته.

كل الذين نجحوا لم يولدوا ناجحين لقد ذاقوا طعم الفشل ومرارة الألم. لكنهم صمدوا .. كانوا في داخلهم يؤمنون بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا .. ولهذا حققوا ما كانوا يتطلعون إليه.

ولا يمكن القول أن النجاح موهبة بمعنى أن الموهوبين فقط .. هم الذين ينجحون .. لاننا نعرف موهوبين كثيرين ليسوا ناجحين .. وهذا يعني أن النجاح يحتاج إلى أشياء أخرى غير الموهبة.

والمتتبع لحياة هؤلاء المشاهير يلاحظ أن طفولتهم لم تكن تدل على المم سيحققون ما هم فيه الأن.

- الشيخ متولي الشعراوي .. لم يكن يرى مستقبله إلا في الزراعة كمزارع مثل كل أقاريه.
  - د. يوسف ادريس لم يكتشف انه كاتب قصة إلا بعد أن درس الطب.
- غادة السمان .. كانوا يعتبرونها بنتا «بائرة» لا تصلح أن تكون مثل كل
   بنات العائلة المتعلمات .

لكن القدر كان يخبىء لهم دورًا أفضل وأعظم من أحلام طفولتهم. والأن لا يوجد من يفوق الشعراوي علمًا ومجدًا وشهرة.

د. يوسف ادريس رائد القصة القصيرة في عالمنا العربي وصاحب قلم جاد يفخر به كل مصري.

وغادة السمان ونوال السعداوي وأمينة السعيد .. كاتبات رائدات كل واحدة في مجال .. يشرف المرأة العربية.

باختصار كل هؤلاء الناجحين لم يستسلموا من البداية. حملوا أحلامهم وطموحاتهم وراحوا يضعون كل يوم طوبة على جدار المستقبل .. بعضهم حقق حلم شبابه والبعض الآخر وجد نفسه في مجال آخر ما كان يحلم به لكنه ناجح فيه ومشهور أيضًا.

ولو كان د. زكي نجيب محمود .. تقاعس منذ طفولته معتبرًا أنه ليس موهوبًا .. لما وصل إلى ما هو فيه الآن .. نفس الشيء كان يمكن أن يحدث مع د. مصطفى محمود ونجيب محفوظ وأحمد بهاء الدين وأحمد بهجت واحسان عبد القدوس وغيرهم.

ان النجاح طريق طويل يبدأ بتحديد الهدف والإصرار على تحقيقه .. وفي النهاية تأتي الموهبة التي لا يكشفها الإنسان أحيانًا إلا في فترة متأخرة من عمره.

### سِرالنجاح

دخلت معلمة اللغة إلى الفصل وطلبت من كل تلميذ أن يكتب عن شيء شاهده أو حدث له أمس.

قالت أنها ستخصص الدقائق العشر الأولى من الحصة لهذا الموضوع على أن يختار كل تلميذ الموضوع الذي يعجبه والذي يمكن أن يحكيه وقالت لهم ... اكتبوا كل التفاصيل حتى الدقيقة منه .. توسعوا في الوصف بحيث تجعلوا كل من يقرأ يشعر أنه كان معكم .. اكتبوا عن الناس .. الشوارع ... والسيارات والحدائق عن أى شيء يخطر على انهانكم.

وبتكرار هذه العملية يوميًّا أصبح التلميذ قبل أن يدخل الفصل يجهز في ذهنه موضوعًا لكتابته .. وأصبحت عادة لدى كل التلاميذ أن يكتبوا كل يوم. وذات يوم سيظهر من بين هؤلاء التلاميذ .. الكاتب والصحفي والشاعر والروائي. وحتى من يصبح منهم طبيبًا أو مهندسًا .. سوف يكون أديبًا .. يقرأ ويكتب أيضًا.

هذه التجربة حدثت في السويد .. وهذه المدرسة ترى أن العامل يكسب المهارة الفنية من الممارسة والتلميذ إذا ظل يمارس الكتابة باستمرار فإنه سوف يكتسب هذه المهارة.

وعلى المدرس أن يكتشف هذه المهارات داخل تلاميذه .. ومن هنا يهتمون في الدول المتقدمة بمدرس اللغة .. لأنه هو الذي يكتشف الموهبة مبكرًا .. ولانه صاحب المهنة التي لا ينساها التلميذ أبدًا فقد ينسى مدرس الجغرافيا أو مدرس العلوم أو مدرس الكيمياء ولكنه أبدًا لا ينسى مدرس اللغة التي يتعامل معها ويستخدمها طوال حباته.

ولا نريد أن نقارن ذلك بما يحدث عندنا مع مدرس اللغة العربية فهو صاحب أخطر مهنة .. ومع ذلك لا تهتم الدولة به .. ويسخر منه الفنانون في مسرحياتهم وأفلامهم .

ان اكتشاف المواهب المتناثرة في اقاليمنا يقتضي الاهتمام بمدرس اللغة العربية وأن نغرس في نفوس اطفالنا انهم يمكن أن يكونوا عظماء في المستقبل كل في مجال تخصصه وطبقًا لاهتماماته وطموحاته ولا بد أن نساعدهم في ذلك وأن نقنعهم بأن النجاح يقتضي أن يكون لدى الإنسان إرادة قوية وقدرة على تحمل المتاعب وعدم التسليم بالأمر الواقع ما دام غير مقتنع به.

لقد واجه كل ناجح من قبل متاعب لا حصر لها .. ولأنه قاوم وصمد فقد نجح .. وهذا هو سر النجاح.

(ستانلي ماتيوز) أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم الإنجليزية فقد توجه وهو في العاشرة من عمره إلى أحد مدربي كرة القدم بأحد النوادي المحلية الإنجليزية ولما شاهده المدرب يلعب .. قال أنه لن يصلح لاعب كرة على

الاطلاق .. فهو يفتقد خصائص لاعب الكرة ولكن من كان يصدق ان ستاني ماتيوز سيكذب التنبؤ.

وما حدث للفنان الإيطائي ليونارد دافنشي مع لوحته المونائيزا يعتبر درسًا لكل فنان شاب .. فبعد أن رسم هذه اللوحة ليبيعها لزوج الفتاة الذي طلب ذلك لكن دافنشي فوجىء بالزوج يرفض شراءها لأنها كما قال .. لا تشبه زوجته كما أنها ليست جميلة مثلها.

ولم يكن أمام الفنان العظيم غير أن يحتفظ باللوحة وتحول إلى المسرح باحثًا عن مصدر رزق فرسم المشاهد واهتم بالإزياء والإضاءة والستار وابتكر فكرة المسرح الدائري حتى بدأ يعرف طريقه إلى الشهرة وظهرت لوحة الموناليزا وعرف العالم قيمتها ولو كان الزوج قد اشتراها لما كنا سمعنا عنها.

باختصــار يمكننا القول أن الفنان الأصيل هو الذي يصر على المضي في طريقه مهما قال الناس عنه ما دام مقتنعًا بما يفعل.

عندما كان اينشيتين صاحب نظرية النسبية في شبابه .. تقدم للالتحاق بمعهد ميونيخ الفني .. فرفضه المعهد لانه لا يبشر بخير واضطر للعمل كساعي بريد لكي يواصل دراسته لعلم الفيزياء الذي كان يهواه .. حتى توصل إلى نظريته التي هزت العالم ووضعته في وصف العلماء النابغين .

وعندما فكر (فريد استير) في العمل كممثل في شركة مترو جولدون ماير .. رفضه مدير الشركة وعلل هذا الرفض بأن أذنيه كبيرتان .. وشكل ذقنه غير طبيعي وهو لا يصلح أن يكون ممثلاً على الإطلاق.

ولكن النقدير كان خاطئًا إذ أن العالم عرف فريد استير بعد ذلك كافضل نجوم الأفلام الاستعراضية الامريكية في الأربعينيات والخمسينيات.

وفي عام ١٨٣٢ تقدم شاب ليدرس الموسيقي في الرويال كونسرفتوار في

ميلانو .. فرفضه المدير قائلًا : إنه لن يرجى منه نفع في عالم الموسيقى وكان الشاب هو (جوزيف فيردى) المؤلف الموسيقى الشهير.

وفي عام ١٨٥٤ أعطى أحد المدرسين الفرنسيين (صفرًا) لأحد التلاميذ في مادة الأدب الفرنسي ولكن هذا التلميذ أصبح فيما بعد (إميل زولا) أعظم أدباء فرنسا في القرن الماضي.

وفي عام ١٨٦٩ ذهب شاب ليعمل محررًا في إحدى الصحف المحلية الإنجليزية إلا أن رئيس التحرير رفضه قائلًا: أسف إنك لا تعرف كيف تستخدم اللغة الإنجليزية .. وهذا الشاب هو الأديب الإنجليزي العظيم (رديارد كيلينج) الذي حصل على جائزة نويل في الأدب.

وفي عام ۱۸۸۰ كتب ناظر مدرسة إنجليزية عن احد تلاميذه يقول أنه مهمل وغير منظم وكثير النسيان .. وترتيبه الأخير بين زملائه فلم يكن هذا التلميذ سوى (ونستون تشرشل) رئيس وزراء بريطانيا .

وفي كتاب ديفيد فروست عن السوأ القرارات في التاريخ .. يقول أن القرارات التي اتخذتها لجنة جائزة نوبل تعتبر اسوأ القرارات ففي السنوات العشر الأولى منحت اللجنة جوائزها لادباء مغمورين لا يكاد يعرفهم أحد .. رغم أن الساحة الأدبية كانت تذخر باسماء عظيمة لا يختلف عليها اثنان مثل هنريك ابسن وهنرى جيمس وإميل زولا وجوزيف كوزار والاديب الروسي العظيم ليو تولستوى الذي مات عام ١٩١٠ ولم يحصل عليها.

وفي عام ۱۹۷۰ رفضت إحدى دور النشر البريطانية رواية لكاتب إنجليزي هو (فريدريك فورسيت) عن محاولة لاغتيال الجنرال ديجول وعندما قبلتها دار نشر اخرى وزعت الرواية ٨ ملايين نسخة خلال بضع سنوات.

وفي عام ١٩٥٥ قرر صاحب إحدى شركات تسجيل الاسطوانات الصغيرة

بيع حقوق تسجيل بسطوانات مطرب أمريكي مغمور إلى إحدى الشركات الأخرى بحوالى ٣٥ ألف دولار لحاجته إلى المال.

وبعد عدة سنوات اتضح أن هذا المطرب المغمور لم يكن سوى (الفيس برسلي) .. الذي وزعت الشركة مليارًا من اسطواناته .. وكسبت من ورائه الملاين من الدولارات.

ومما يروى عن بطل العالم للملاكمة جولويس آنه في طفولته لاحظت آمه يده النحيلة وأطرافه الضعيفة فذهبت إلى الطبيب الذي أكد لها أن جولويس لا يستعمل يديه أبدًا نتيجة الضعف العام الذي عانى منه ولا بد أن تحاول تدريبه على استخدام يديه .. فراحت الام تستفيد من كلام الطبيب وأخذت تدربه على استخدام يديه ..

اشترت له الألعباب التي تسباعده على ذلك .. وبمرور الأيام تحسنت صحته وأصبح بطلاً للملاكمة على مستوى العالم .

أما الفنان همفرى بوجارت أشهر من قام بادوار العنف على الشاشة فقد واجه مشكلة في بداية حياته كادت تحطمه لولا أنه صمم وقاوم وحقق لنفسه النجاح. كان قد أصيب أثناء الحرب العالمية الأولى بشظية قنبلة أدت إلى شلل في شفته العليا .. وأصبح عليه أن يبحث عن عمل آخر بعيدًا عن السينما خصوصًا بعد أن أكد له الأطباء أنه لا يستطيع أن يمثل لأنه ينطق الحروف مبتورة وأن صورته على الشاشة ستكون مشوهة .

لكن همفري لم يياس .. ظل يبحث عن دور يناسبه ويحاول اقناع بعض المخرجين باستخدامه في أفلامهم حتى وجد أحد المخرجين أن الشلل في شفته يجعله يظهر اكثر قسوة وتشددًا فاسند إليه دورًا كبيرًا في أحد أفلامه فنجح ودخل بذلك عالم النجاح في السينما.

# المحسطون

النجاح حلم بشري يسعى إليه الإنسان منذ بداية الوعي ، البعض ينجح بجهده وعرقه وآخرون يظهرون أمامنا وكان النجاح هو الذي سعى إليهم. وفي كل مجالات الحياة هناك الذي تعب وتعذب وناضل من أجل أن بحقق شيئًا حلم به.

وهناك أيضًا من لم يفعل شيئًا ولكنه حصل على شيء كان يحلم به.

ويتساوى الاثنان في النهاية .. الذي تعب والذي نال كل شيء دون اي جهد.

والاسوا من كل ذلك انك احيانًا تجد من تعب لم يحقق شيئًا لأن الآخر حصد كل شيء.

هذا الآخر .. هو السوس الذي ينخر في عظام المجتمع .. فقد تسلق جبل النجاح بمساعدة آخرين هوايتهم إحباط المجتهدين.

- -

ونحن بسـذاجتنا نطلق على هذه الظاهرة الواسطة او الكوسة واحيانًا نسميها الحظ والنصيب.

ولكن القانون أحيانًا يسميها رشوة أو سرقة .. أو نصبًا أو خيانة .

اقـول أحيـانًا .. لأن كل هذه الحـالات لا تقع تحت طائلة القانون .. فللتهمـون اذكيـاء يحصنـون انفسهم وُيحيطون سلوكهم بسرية تامة .. ويدفعون بكثرة فلا أحد راى .. او سمع او قال شيئًا.

ويرى الشاب امامهم نماذج في المجتمع تثير العجب وتغذي الإحباط داخل نفوسهم، فالذي اجتهد ما زال في موقعه والذي اهمل ارتفع .

وفي عالمنا الثالث تنتشر طبقة من البشر لا هم لها إلا نشر الإحباط وقتل أية موهبة والوقوف في طريق أي ناجح أو متطلع إلى النجاح.

هؤلاء المحبطون هم الذين قالوا لنابليون أن جبال الآلب الشاهقة ستمنعك من استكمال انتصاراتك وزحفك لغزو إيطاليا .. لكنه كان أقوى منهم حين صاح فيهم قائلاً حينئذ يجب أن تزول هذه الجبال.

فعادوا يمارسون هوايتهم وقالوا له إن في الحياة اشياء يستحيل على الإنسان تحقيقها .. لأن قدراته محدودة .. وإمكاناته مهما بلغت ستعجز عن تحقيق كل أحلامه .

فقال نابليون من قال لا أقدر قلت له حاول ..

من قال لا أعرف .. قلت له تعلم ..

ومن قال مستحيل .. قلت له جرب ..

إن هذه الروح المشبعة بالتحدي هي التي تقودك إلى تحقيق احلامك .. ومواجهة أعداء النجاح الذين في قلوبهم مرض.

وهذا يقتضي أن تتعرف أولاً على إمكانتك وأن تعيش بصدق لحظة تحديد هدفك وهو ما فعله كل الناجحين في الحياة.

# هل لديك موهبة؟

هل سالت نفسك يومًا هذا السؤال: هل أنا موهوب؟! أو بعبارة آخرى .. هل لديّ موهبة سواء في الكتابة الأدبية أو الرسم أو الموسيقى أو في الألعاب الرياضية أو المجالات المهنية والحرفية؟!

وإذا لم يكن هذا السؤال قد ثار في ذهنك فهل سمعته من صديقك أو استلاك أو أحد افراد أسرتك .

وإذا لم يكن هذا ولاذاك .. فانت مقصر في حق نفسك .. هذا ما يقوله علماء النفس في مختلف دول العالم من خلال دراسات لا حصر لها أجروها على عدد كبير من الأطفال والشيوخ وخرجوا بنتيجة واحدة وهي أن كل إنسان مهما كان شائه موهوب، هذه هي القاعدة العامة أما الاستثناء فهو انعدام الموهبة.

والموهبة في معناها المبسط هي الذكاء والنبوغ والتفوق على الآخرين فعلماء اللغة يقولون أن الهبة أو العطية يمنحها ألله للإنسان فيصبح موهونًا..

لكن علماء النفس يقولون أن الموهبة لا تشترط توفر الذكاء الحاد .. بل أن المنبوغ في أي مجال يعني أن صاحبه موهوب أي أن المسالة تعتمد اسلسًا على أن يعرف الإنسان قدراته وإمكانياته ويوظفها لخدمة هدف واحد .. فمثلًا من غير المعقول أن نجد شابًا أو فتاة يهوى الرسم ويمارس الموسيقي ويكتب الشعر والقصة القصيرة ويسعى لأن يكون بطلًا رياضيًا .. صحيح أن الإنسان يمكنه أن يمارس كل هذه الأعمال ولكن من باب الهواية .. لكن إذا أراد أن يظهر موهبته أي يتفوق على الآخرين ويحقق نجاحًا ملموسًا فعليه أن يركز في مجال أو اثنين والتركيز معناه بذل جهد أكبر في هذا المجال .. ومحاولة التعلم والبحث عن الجديد باستمرار.

واتصبور أن أية موهبة صادقة لكي تنمو فهي تحتاج إلى مناخ صالح تترعرع فيه .. واقصد بذلك أن الموهبة تحتاج بين الحين والآخر إلى من يرعاها .. ويشجعها لأن كلمات التجريح يمكن أن تكون عامل هدم .

واتصور أيضًا أن صاحب الموهبة الحقيقية عليه أن يتسلح بالصبر لكي يمضى في طريقه ويحقق هدفه.

الشاب .. كيف ينمي موهبته؟

وسواء كانت الموهبة هي الكتابة .. او البحث أو الاختراع أو الفن .. فالقضنة واحدة ..

والسؤال يواجهنا منذ مثات السنين .. ويطرح تقريبًا في كل جيل.

فالموهبة تحتاج في معظم الأحيان إلى من يكتشفها ويعطيها الفرصة .. لكنها أيضًا تظهر رغم العقبات التي يضعها الآخرون أمامها.. هناك مواهب تظهر في سن مبكرة .. وهناك اخرى لا يعرفها احد إلا في نهاية العمر. والمهم في كل ذلك أن الموهبة لها زمان تظهر فيه هكذا أراد الله سيحانه وتعالى.

فمثلًا عرف الناس فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي بعد أن تجاوز الستين من عمره.

وعباس محمود العقاد الف اول كتاب له قبل أن يكمل عامه العشرين .. ورغم أنه لم يكمل تعليمه بعد المرحلة الإبتدائية.

د. طه حسين كفيف: ومع ذلك أصبح عميد الأدب العربي.

علال إمام .. بكل المقاييس ليس وجها سينمائيًا جميلًا لكنه الآن أغلى نجم في العالم العربي.

محمد عبد الوهاب يعاني من عيب خلقي في نطق حرف (الثاء) .. ومع ذلك فهو أكبر موسيقار ومطرب عربي .

والامثلة لا حصر لها .. وكلها تؤكد أن الموهبة لا بد أن تظهر مهما كانت المتاعب .. وإلا فلماذا خلقها أنه؟

وأمام هذه الموهبة في رايي المتواضع شيئان على قدر كبير من الأهمية .. هما الصير وتنمية هذه الموهبة.

وأعني بالصبر عدم الياس .. وتحمل المتاعب وأما تنمية الموهبة فلها طرق عديدة منها التعمق في مجالها ودراستها بشكل علمي .

فعباس العقاد الذي لم يكمل تعليمه .. استطاع بجهده الشخصي أن يتقن الإنجليزية.

كان العقاد يقرآ كثيراً .. والنصيحة التي يمكن أن نخرج بها من حياته هي أن تقرراً كل شيء يقع تحت يديك .. فالذاكرة تختزن كل المعلومات .. وإلى

جانب هذا الاطلاع الواسع لا تنس أيضًا أن تركز أكثر على مجال تخصصك سواء في العلم أو الشعر أو القصة أو المقالة .. أو الفن ..

. . .

مرة سألت الكاتب الكبير أنيس منصور عن النصيحة التي يوجهها للشبابُ الذي يحب القراءة.

فقال: القراءة .. فليست هناك كتب محددة تصنع كاتبًا .. كل كتاب له فائدة بشكل أو بآخر ويرى أنيس منصور أن القراءة الكثيرة لا تجعل الإنسان بنسى معلوماته القديمة.

يقول .. انه في احيان كثيرة وهو يكتب تقفز إلى ذهنه معلومة يتذكر انه قراها منذ سنوات عديدة تاتي في لحظة معينة وفي موقف معين فيسجلها .

وهذا يعني أن القراءة الكثيرة في كل شيء مفيدة لأى إنسان يريد أن يمتهن الكتابة.

والنصيحة التي يقدمها وليم راند لف هيرست مؤسس امبراطورية صحف هيرست لكل موهبة جديدة هي أن يتقن تراث اللغة التي يتكلم بها .. والتراث الكلاسيكي للغات الأخرى حسب طاقته.

ويجب عليه أن يعرف تاريخ شعبه وبلاده .. وتاريخ البلاد والشعوب التي ينحدر هو وجيرانه منها.

كما يجب أن تكون لديه معلومات عامة في السياسة والاقتصاد والفنون والعلوم .. ويسرى هيرست أنه كلما اتسعت معلومات صاحب الموهبة أو الكاتب الجديد .. تمكن من أداء وأجباته باتقان.

لا تصدق النقاد إذا هاجموا كتابك الأول .. أو روايتك الأولى .. أو قصيدتك الأولى المقصيدتك الأولى المقصيدتك الأولى لا تستسلم لكلم الناشرين إذا رفضوا عملك الإبداعي فالناشرون والنقاد .. هم اكثر الذين يهددون نجاح المواهب الجديدة في معظم الاحدان.

النقاد .. هم الذين هاجموا كل العظماء في بداية حياتهم الأدبية.

جوته اكبر شعراء المانيا .. قال عنه ناقد مجلة «ادنبره» أن كل ما كتبه جوته «كلام فارغ».

وناقد مجلة «العالمين» الفرنسية ـقال عن بلزاك الروائي الفرنسي الكبير: ان مكانته في الأدب لن تكون عالمية أو محترمة .. لأن خياله محدود وقدرته على إظهار العواطف وابتكار عقدة الرواية محدودة.

وناقدة الفيجارو ـ قالت عن الكاتب الفرنسي جوستاف فلوبير أنه ليس كاتنًا.

وقال النقاد عن جون ملتون الشاعر البريطاني .. ان شهرته مثل شمعة في مهب الريح ستطفا .. وان ذكراه ستستقر في مستنقع.

حتى شكسبير لم يسلم من النقد .. قال عنه برنارد شو انه لا يحتقر كاتبًا كما يحتقر شكسبير .. وانه يتمنى أن يحفر قبره و يلقي الحجارة على جثمانه .

والكاتب المسرحي البريطاني اوسكار وايلد قال عن أميل زولا أنه كاتب ممل .

وقال الكاتب الفرنسي الفونس دوديه عن زولا .. من الأفضل له أن يشنق نفسه على أعلى شجرة .

وقالت ناقدة عن ارنست هيمنجواي انه لا يكتب ادبًا!

وفي زماننا هذا .. لا يوجد ناشر يجازف بطبع وتوزيع كتاب لمؤلف جديد يعرف أنه لن يحقق ربحًا.

النساشر يبحث عن الاسماء المشهورة .. والموضوعات المثيرة التي تجد عددًا كبيرًا من القراء.

وفي أحيان كثيرة يكون تقدير الناشر غير دقيق .. فالكتاب الذي يرفضه احدهم خوفًا من الخسائر .. قد يقبله آخر ويحقق نجاحًا مذهلًا.

لهذا فإن المؤلف الجديد أو صاحب العمل الإبداعي يجب أن يكون صبورًا .. وواثقًا بنفسه إلى درجة أنه إذا رفضه ناشر يتقدم إلى غيره .. فالنجاح قد لا يأتي من المرة الأولى .. أنه في أحيان كثيرة يأتي بعد أكثر من عشر محاولات والأمثلة كثيرة.

فالروائي الإيرلندي جيمس جويس .. قدم أو في رواياته لاكثر من ٢٧ ناشرًا كلهم رفضوا نشرها .. وقبلها الثالث والعشرون وبدا اسمه يلمع حتى أصبح كاتبًا يتهافت على إنتاجه الناشرون والكاتب الأمريكي لويس لامور .. قدم أو في رواياته عن رعاة البقر إلى ٦٢ ناشرًا رفضوها جميعًا وظل يبحث عن ناشر دون ياس .. ولما ظهرت أو في رواياته وبدأت السينما تصور بعض هذه النوعية من القصص .. التفت إليه الناشرون .. وبلغ عدد الكتب التي نشروها له بعد ذلك ٨٠ رواية وزعت ١٠٠ مليون نسخة .

والحديث عن أخطاء الناشرين في التعامل مع الأعمال الإبداعية لا ينتهي .. فرواية مثل الحرب والسلام لتولستوي .. رفضها الناشرون أول الأمر .. ثم عاد احدهم ونشرها فحققت نجاحًا .. مذهلًا ونفس الشيء حدث مع رواية ذهب مع الربح .

ومن أغرب الحكايات تلك التي يرويها الكاتب الأمريكي جيمس ثيربر .. فصين قدم أولى قصصه لمجلة (نيويوركر) رفضتها وبعد فترة ارسلها مرة

اخرى فرفضتها ايضًا .. وفلل مسلسل الارسال والرفض لعشرين مرة .. لانه كان في هذه القصة يصور رجلًا يدخل من باب دائري فيظل يدور فيه إلى ما لا نهاية .. وخلال دورانه يصف ما يرى .. وما يعتمل داخل أعماقه.

والمجلة التي رفضت نشر هذه القصة هي التي عادت بعد عدة سنوات لتحتكر نشر إنتاج ثيربر القصصي.

وحين ذهبت الكاتبة الأمريكية جوديت جيست بروايتها «ناس عاديون» إلى احد الناشرين .. رفضها قائلاً: انها رواية تافهة فذهبت إلى ناشر آخر راي انها جيدة .. ونجحت الرواية وانتجت كفيلم سينمائي .. وحصلت المؤلفة بعد هذا النجاح على مليون ونصف المليون دولار.

لا تقل أنه الحظ .. بل قل أنه الإصرار على النجاح .. وعدم تصديق كل ما يقال .. والسعى إلى لحظة ينتظرها كل أصحاب المواهب الحقيقية .. وهي تلك التي تتسلل إلى نفوسهم.



#### زمن المف اوضات

كان شكسبير يقول أن الدنيا مسرح كبير يقوم كل منا على هذا المسرح بدور ما ..

أما الكاتب الأمريكي الشهير «هيرب كوهني» فيرى أن الدنيا مائدة مفاوضات كبيرة يجد الإنسان نفسه جالسًا أمامها شاء أم لم يشأ .. فإذا أحسن المفاوضات نجح في حياته .. وإلا فالعكس صحيح ايضًا.

وهـيرب واحـد من أفضل المفاوضين في العالم .. عمل ٣٠ عامًا في مجال المفاوضات من خلال عمله كمستشار لبعض الشركات والوكالات الأمريكية .. بالإضافة إلى خبرته التي اكتسبها في المؤتمرات الدولية والتدريس بالجامعات.

وهو يرى أن الإنسان إذا كان يريد تحقيق أحلامه والحصول على ما يريد في هذه الحياة ..

- 19

فمن الضروري أن يقتنع بأن الطريق إلى ذلك يقتضي أن يكون بارعًا في التعامل مع جميع المحيطين به والمتعاملين معه .. وأن يكون مدركًا بأهمية السلوب التفاوض في حل جميع المشكلات.

والمفاوضة اسلوب أصبح الأن سمة من سمات عصرنا .. ومعظم المشكلات العالمية حاليًا تجد في هذا الاسلوب الطريق الوحيد للحل .

والمفاوضة أسلوب يعتمد على استخدام المعلومات والامكانيات للتأثير في السلوك ..

والذي يقوم بهذا يدرك تمامًا أن شقاءه وسعادته يتوقفان على كيفية ادارته للمفاوضات مع هؤلاء الذين يقابلهم في حياته اليومية او في عمله .

والمفاوضات الناجحة تعتمد على ثلاثة عناصر هي القوة والوقت والمعلومات.

والقوة لها مصادر عديدة منها (قوة المنافسة) فعند التفاوض لابد أن توهم الطرف الآخر بأن لديك خيارات أخرى .. وأن توهمه أيضًا بأن هناك أطراقًا أخرى على استعداد لتلبية مطالبك والموافقة على أفكارك.

وهناك (قوة المخاطر) بشرط الا تجازف قبل ان تحسب حساب كل شيء حتى لا تتعرض للخسارة .. والمخاطرة لا تعنى التهور عندما تضيق بك الأحوال .. بل تعنى الشهروف المحيطة بالموقف.

\* \* \*

والمعلومات هي سلاحك عندما تجلس على مائدة المباحثات أو المفاوضات أو مائدة الحوار كما يسمونها أحيانًا .. إذا كانت هناك مشكلة معلقة تحتاج إلى حل .. ويمكنك الحصول على هذه المعلومات من (الطرف الآخر) بطريقة لبقة.

حاول الا تبدو عدوانيًا .. وكن متواضعًا .. واكثر من الاسئلة حتى إذا كنت تعرف اجاباتها .. لكي تخلق جوا من الود أيضًا يمكنك الحصول على المعلومات من اصدقاء الطرف الآخر ومن خصومه حتى تكون لديك معلومات كثيرة وكافية ليكون موقفك قويًا.

و في تعاملك مع الآخرين لابد أن تدرك حقيقة هامة وهي أن الزمن ينافسك وكلما مر الوقت وأنت في مكانك لم تنجز شيئًا فمعنى ذلك أنك في طريقك إلى الفشل.

وحينما تدخل في مفاوضات مع خصمك .. يجب أن تعرف مقدماً موقفه من الموقت .. وهل حدد لنفسه وقتًا ينتهي فيه من المفاوضات وما هو هذا الوعد النهائي.

وأهم مثال على ذلك .. ما حدث في الحرب الأمريكية الفيتنامية فعندما الح الأمريكيون على الفيتناميين لبدء مفاوضات انهاء الحرب .. تأخر الفيتناميون .. وظهروا كأنهم على استعداد لاستمرار الحرب ١٠ سنوات أخرى .. رغم أن هذا لم يكن موقفهم الحقيقي وظل الفيتناميون على هذا الأمر حتى اقتربت انتخابات الرئاسة الأمريكية .. وقبلها بخمسة شهور فقط قبلوا المفاوضات في باريس.

وبناء على ذلك اسرع رئيس الوفد الأمريكي متوجهًا إلى هناك .. واستأجر حجرات بفندق على أساس ايجار اسبوعي .. وكان ذلك يعني أنه لا ينوي المقاء بالفندة, مدة طوبلة.

أما الفيتناميون فقد استاجروا فيلا خارج باريس لمدة عامين ونصف العام .. مستغلين بذلك عنصر الوقت الذي كان في صالحهم ولهذا كانت النتيجة أن الاتفاقيات لم تنه الحرب بطريقة ترضى الأمريكيين.

وهناك مثل آخر يرويه (هيرب كوهني) من خلال عمله كمستشبل لاحدى الشركات الامريكية الكبرى .. فقد كلفته الشركة بالتفاوض مع اليابان حول مشروع تربد تنفيذه .

وذهب هيرب إلى طوكيو حيث كان في استقباله اثنان من اليابانيين وفي الطريق اثناء تبادل كلمات الود والتحية سالاه بشكل عادي جدًا عن مدى معرفته باللغة اليابانية وهل سبق له أن زار بلادهم .. وما هي معلوماته عنها .. كما سالاه عن موعد رحيله لاعداد السيارة التي ستنقله إلى المطار واتخاذ اجراءات الحجز في الطائرة.

وبسلامة نية رد على الاسئلة .. وابلغهما بموعد رحيله وكان بعد ١٥ يومًا.. وهو الورقة الرابحة التي استغلها اليابانيون حيث ضيعوا في كرم الضيافة ١٧ يومًا ابتداء من الترحيب به وتعريفه بالعاصمة والمدن المجاورة .. ثم بدأوا المفاوضات حول المشروع الذي جاء من أجله .. وبالطبع لم يكن أمامه غيريومين أو ثلاثة .. وكلما اقترب موعد الرحيل .. كلما اجتهد في انهاء المفاوضات.

وبالطبع لم يقدم اليابانيون تنازلات كبيرة بل كسبوا الجولة من وجهة نظرهم .. وبالطريقة التي اختاروها.

. . .

وإذا كان نجاح المفلوضات يعتمد على الاستفادة من ثلاثة عناصر هي المقوة والوقت والمعلومات .. فان المفلوضات في حد ذاتها اكثر من اسلوب .. لعل اهمها اسلوب الانتصار باي ثمن .. واسلوب التفاوض من أجل الرضا المتبادل.

أما الأول .. فمعناه أن المفاوض يرغب في الحصول على ما يريد على حساب الطرف الثاني .. وهذا الاسلوب ينظر إلى الحياة على أنها صراع مستمر بين المحسب والخسارة .. ولهذا يسعى لتحقيق مطالبه باي ثمن .. أنه يحاول أن يبدو متواضعًا ومتفهما لاحتياجات الطرف الآخر ويبدأ المفاوضات بمواقف مبدئية متطرفة وجامدة وعروض سخية حتى تحدث مفاجأة لدى الطرف الآخر.

أما الثاني .. فينظر إلى النزاع على أنه مشكلة تحتاج إلى حل يرضي جميع الأطراف ويقربهم من بعضهم البعض .. ويبدي اهتمامًا بكرامة الطرف الآخر حتى لو كان معروفًا عنه أنه بغيض وسلبي .. وهذا الأسلوب يعتمد على أننا كبشر لسنا متشابهين تمامًا .. واحتياجات الأشخاص ليست متطابقة مع بعضها البعض .. وبالتالي فإنه من الممكن أن يخرج كل إنسان منتصرًا.

وهذه المفاوضات بهذا الاسلوب التعاوني الناجح تقتضي التعرف على ما يريده .. في يريده الطرف الآخر .. وعلى ارشاده إلى طريق الحصول على ما يريده .. في الوقت الذي تحصل أنت فنه على ما تريد.

ولا بد أن ندرك أن أحدًا لن يتفاوض معك إلا إذا كان يعتقد أن باستطاعتك مساعدته .. ومن هنا يجب أن تقنعه بذلك ..

# كيف تكون قائداً ؟

is a provide polar land is to be desirable to deliver at a

ان تكون زعيمًا .. معناه انك نجحت في ان تجعل الآخرين «يريدون» عمل شيء انت مقتنع به ..

كيف تفعل ذلك .. وما هو الأسلوب الذي من خلاله تجعل الناس بارادتهم يتحركون جميعًا لهدف مشترك.

الإجابة هي أن الزعماء يوحون للآخرين بما يريدون ويشجعونهم على تنفيذ هذا الذي يريدونه.

وقد أظهرت دراسات عدة أن معظم الناس يحبون أن يكون لهم زعماء شرفاء وتقدميون وجديرون بالثقة ولديهم احساس وأضح بمعنى القيادة.

هذا ما يقوله المؤلفان الامريكيان جيمس كوزيس وباري بوزنر .. في كتاب اصدراه بعنوان تحديات الزعامة . يضيف المؤلفان أن الزعماء يجذبون الاتباع باحترامهم لتطلعات الأخرين .. ويكون لهم «توجه مستقبلي طويل الآجل .. أي أنهم ينظرون إلى ما وراء أفق الحاضر ويجب أيضًا أن يكونوا رابطي الجأش وقادرين على التحليل المنطقي وبفصلون العاطفة عن العمل.

ان الزعماء هم سحرة الجماهير .. يمتلكون مواهب خاصة لديهم اعتقاد قوي بهدف .. قناعة بأنهم لا يسيطرون على الأخرين بل يمكنون الآخرين من التصرف.

ان الزعماء والرواد .. هم انفس راغبون في الخروج إلى المجهول .. راغبون في القيام بمجازفات .. و في الابتداع والقيام بتجارب لايجاد فرق جديدة افضل لعمل الاشباء.

والزعيم يجب أن يكون لديه وعي تاريخي .. واحساس بطبيعة الزمن الذي يعيش فيه ولا بد أن يجمع الجماهير حوله من خلال مشروع قومي يشعر الناس أن هذا المشروع هو مشروعهم الخاص .. وليس مغروضًا عليهم وتندأ العملية بعدة خطوات أولاها:

- أن يتحدى الزعيم الواقع.
  - يوحى برؤيا مشتركة .
- عرف الأخرين من العمل في هذا الإطار.
- ويشكل لهم الطريق ويشجعهم على المضى فيها بمخاطبة مشاعرهم.

والزعيم السياسي بالنسبة للدولة ينطبق عليه هذا الكلام تمامًا كما ينطبق أيضًا على القائد في أي مكان حتى في المؤسسات الإنتاجية.

فالزعامة أو القيادة ليست ضربة حظ أو عملية سلبية .. بل هي عملية تحد وقد يكون التحدي منتجًا جديدًا .. أو اعادة تنظيم أوتحولًا كبيرًا. أنه تحد لتغدر الوضع القائم.

في عام ١٩٦٣ التقى مارك مكورماك أحد مؤسسى الشركة العالمية لادارة الاعمال الرياضية التي تملك فروعًا لها بمختلف دول العالم .. وتحقق سنويًا ملايسين من الدولارات كارباح .. كان مارك في باريس والتقى في ذلك العام بالرئيس الامريكي الاسبق ريتشارد نيكسون الذي كان يزور باريس.

يروى مارك ما حدث في هذا اللقاء قائلًا: تحدث نيكسون معي لبعض الوقت عن الرياضة .. ثم انضم إلينا رجل دين فتحول الحديث إلى الدين وتحدث معه نيكسون عن التعاليم الدينية والكتاب المقدس ثم تحول الحديث إلى رجال الإعمال بعد ان انضم إلى الجلسة احد رجال الإعمال.

كان نيسكون يختار كلماته بدقة ويتحدث بثقة وباسلوب مشوق وانتهى اللقاء باعجاب شديد بثقافة هذا الرئيس الأمريكي .. وتمر الأيام وتتكرر اللقاءات مع نيكسون ليكتشف مارك مكورماك أن الرئيس الأمريكي يكرر نفس الجمل وأنه يحفظ خمس جمل تصلح للرياضيين وخمس جمل اخرى لرجال الدين وخمس الرجال الإعمال وهكذا.

ويومها قال مارك أن هذه الجمل المحفوظة هي التي ستؤدي إلى سقوطهذا الرئيس ـ فقـد قادتـه هذه المحفوظات إلى السقوط في فضيحة «ووترجيت» فالناس قد تنخدع بالكلام لفترة ولكنها في النهاية تريد الأعمال.

والخلاصة التي يريد مارك الوصول إليها من وراء سر هذه القصة هي أنه يجب الا تحكم على الناس بموجب أفكار مسبقة بل يجب أن تستخدم بصيرتك.

هذا ما قاله مكورماك في كتابه الملىء بالحكم والمواعظ (دروس لا تعلمها مدرسة هارفادر) .. ويروي فيه تجربته مع النجاح حتى اصبح قائدًا ناجحًا .. فحين تخرج من مدرسة القانون عمل محاميًا وكان يحب لعبة الجولف .. فحين تخرج من مدرسة القانون عمل محاميًا وكان يحب لعبة الجولف .. فحين تخرج من علم ١٩٦٠ انه لن ينجح في المحاماة .. كما أنه لن يلمع كنجم

من نجوم الجولف .. فاتجه للأعمال التجارية.

التقى مع ارنولد بالمير .. واتفقا على تأسيس شركة لادارة أعمال أبطال الجولف وكان رأسمال هذه الشركة في البداية (٥٠٠ دولار) ولانهما يعشقان هذا العمل اعطياه كل الوقت والجهد والفكر .. والآن أصبحت هذه الشركة ضخمة ولها في معظم دول العالم مكاتب وفروع وعن تجربة مارك مكورماك في العمل والقيادة جاء في هذا الكتاب.

يقول مارك افتح عينيك .. افتح أذنيك .. اغلق فمك .. تتعلم من الناس أكثر. تعرف منهم أكثر .. فتتوقع المستقبل بصورة أفضل وتقود الأحداث.

\* \* \*

التعامل الناجح مهارة ذاتية ولا توجد قاعدة محددة تؤدي إلى النجاح والتحول إلى زعيم أو قائد ناجح .. هناك فقط عدة نقاط تساعد الساعين إلى الزعامة أنها مجرد عوامل مساعدة فقط وهي خلاصة تجارب مارك مكورماك وهي:

 تحدث انت اقل من الأخر حتى تفهمه اكثر .. وراجع انطباعك الأول ومن المستحسن اعادة التفكير في هذا الإنطباع مع مرور الوقت.

حدد ما تريده بالضبط من الطرف الآخر قبل أن تبدأ الحديث معه.

ولا تبع معلوماتك بسهولة فأنت غير مطالب بأن تقول للغير حقيقة انطباعك عنهم .. وبمقدار زيادة معرفتك بالشخص تزيد فرصتك في النجاح بالتعامل معه ..والعكس صحيح أيضًا فكلما قل ما يعرفه الشخص عن أسلوبك في التفكير ومدى اطلاعك على خبايا نفسيته وطريقة تفكيره قلت قدرته على خداعك واخفاء اوراقه عنك.

خذ دائما جانب الفعل واحذر رد الفعل .. فقد بيدا الطرف الآخر بعمل ما يستهدف إستفزارك ودفعك إلى اتخاذ رد فعل يفيده فكن حذرًا حتى لا تخسر .. وإذا نجح في ذلك فانه يحتفظ بمركز قيادة الأحداث وكتابة فصول العلاقة بينكما.

عليك أن يكون ردك على افعال الطرف الآخر هو المزيد من الدراسة والحذر .. حتى لا تتصرف تصرفًا يكون ضد مصالحك.

واي قائد ناجح يحتاج إلى فلسفة وإلى مجموعة من المعايير العليا تجعل المؤسسة التي يقودها فريدة ومتميزة.

ان الكلمات والخطط لا تكفى .. فالزعماء يقفون للدفاع عن معتقداتهم ويمارسون ما يبشرون به ويظهرون للآخرين المثل الذي يتبعونه انهم يتصرفون حسب القيم التي ينادون بها..

ان التناسق بين الكلمات والأفعال هو ما يبني مصداقية اي قائد.



## أقوى ركبل في العالم

district the same water

لم ينس الكويتيون وهم في غمرة فرحهم بتحرير بلادهم أن يوجهوا الشكر إلى الرئيس الأمريكي جورج بوش أو مستر بوش طبقًا لتعبير بعض أبناء الكويت.

ومستر بوش اقوى رجل في العالم .. بكلمة منه اندلعت الحرب .. و بكلمة أخرى توقفت المعارك بعد تحرير الكويت.

كانت الولايات المتحدة تقود جميع دول العالم تقريبًا طوال شهور الأزمة حتى الاتحاد السوفيتي (سابقًا) .. القوة العظمى الثانية التي كانت تقاسمها قيادة العالم لم تستطع أن تختلف معها بل وافقت على كل قرار وكل خطوة انخذتها الولايات المتحدة .. وحينما بدأت الأحداث تميل نحوها وبدأ جورباتشوف يخطف انظار العالم بإعلانه عن مبادرته السلمية لوقف

الحرب. كان بوش اكثر ذكاء حين اعاد الكرة إلى قدميه مرة اخرى وامسك خبوط الأحداث من جديد فاعطى الانذار النهائي للعراق بالإنسحاب.

وظهرت قوة بوش الحقيقية وانتزع التقدير العربي حين اشتعلت الحرب البرية وبدا يحرك الاحداث بذكاء ويضغط على العراق ويعيد لصدام الضربات التي كان قد وجهها لقيادات العالم منذ بدات احداث احتلاله للكويت حين تصورنا يومها أن صدام هو الاقوى وهو الذي يملك أوراقًا أكثر تأثيرًا في الوقت الذي عائت فيه الولايات المتحدة تتحرك ببطء اعطى لنا انطباعًا بالقلق والخوف من أن تكون غير راغية في الحرب.

وظلت الأحداث هكذا حتى بدأت عملية عاصفة الصحراء وحين تعدت الشهر بدأ القلق يساورنا. وظهر السؤال الكبير .. لماذا يتاخر مستر بوش؟! وجاءت مبادرة جورباتشوف لتظهر لنا الوجه الآخر لمستر بوش الذي يمسك بخيوط الحل والذي أكد أن الولايات المتحدة هي أقوى دول العالم عسك نًا وسداسنًا وعلمنًا.

ويظهر ذلك من خلال حجم القوات التي نقلتها إلى الخليج لتحارب جيش صدام حسين .. كما يظهر من نوعية الأسلحة المتقدمة جدًا والتي استخدم بعضها لأول مرة في الحرب .. وأيضًا من خلال بعض العمليات التي جرت على هامش تحرير الكويت وأهمها تلك العملية العسكرية لوقف ضخ التسرب النفطي من أحد حقول النفطوالتي استخدمت فيها قنبلة تم توجيهها باشعة اللين.

ونجاح بوش في أن يصبح أقوى رجل في العالم لم يات صدفة بل جاء بعد حياة حافلة بالأحداث معظمها كان أحداثًا فاشلة في حياته.

كان مستر بوش قوي الإرداة طوال عمره مما ساعده على مواجهة كل حالات الفشل التي قابلته في حياته.

والفشل الذي يحتل مكانة واضحة في حياة بوش حيث تكرر معه أكثر من مرة .. وفي أكثر من موقع .. وأكثر من مناسبة .. هذا الفشل لم يمنعه في عام مرة .. و في أكثر من موقع .. وأكثر من جديد وينجح ويحقق فوزًا سلحقًا على مادكل دوكاكس و بصبح رئيس الولايات المتحدة.

بدأت تجارب مستر بوش مع الفشل منذ عام ١٩٤٤ حيث لقنته هذه التحرية بالذات درسًا في التصميم والإصرار.

في ذلك الوقت كان طيارًا بالقوات الجوية التابعة للبحرية الأمريكية بعد تخرجه عام ١٩٤٣ من اكاديمية فليبس العسكرية .. وفي الحرب العالمية الثانية كان يشارك في الهجوم على اليابان .. وفي ٢ سبتمبر ١٩٤٤ أصيبت طائرته وسقطت في المحيط ..

النهاية كانت محتومة .. إلا أن القدر كان يريد له الحياة حتى يصل إلى ما هو فنه الآن .. وحتى نتعلم نحن الدرس.

سقطت طائرته .. وقبل أن يودع الحياة انقذته غواصة أمريكية كانت في المنطقة. فكتبت له الحياة من جديد .. وحصل بعد ذلك على وسام الشجاعة. وكان ذلك أول انتصار بعقب أكبر فشل في حياته.

بعد ذلك التحق بجامعة ييل وحصل منها على بكالوريوس الاقتصاد عام ١٩٤٨ واقبه إلى الاعمال الحرة في ولاية تكساس حيث عمل في مستودع للبترول. ثم في مخازن أحدث الشركات.

وفي عام ١٩٥٣ اشترك في تأسيس شركة بترول ثم تولى إدارة شركة للتنقيب عن البترون.

وبعد ٨ سنوات تقريبًا اتجه إلى العمل في المجال السياسي. رشح نفسه عام ١٩٦٤ لعضوية مجلس الشيوخ وفشل في الفوز بمقعد عن ولاية تكساس. ولانه يعتقد أن النجاح احيانًا لا ياتي من المرة الأو في فقد حاول مرة ثانية .. وفاز بمقعد في الكونجرس ظل فيه من عام ١٩٦٦ إلى عام ١٩٧٠ .. ولكن الفشيل ظل يلاحقيه فخسر المقعد عام ١٩٧٠ أمام لويد بنستن الذي كان دوكاكيس قد رشحه كنائب له في حالة فوزه.

ولم يياس بوش .. ظل يعمل باخلاص واصرار في كل المواقع التي شغلها ممشلاً لبلاده في الأمم المتحدة عام ١٩٧١ ورئيسًا للمجلس القومي للحزب الجمهوري عام ١٩٧٣ وسفيرًا لواشنطن في الصين عام ١٩٧٣ .. ومديرًا لوكالة المخابرات الأمريكية حتى عام ١٩٧٦.

وعاد الفشل يطرق بابه من جديد عام ١٩٨٠ حين سقط امام رونالد ريجان .. لكن الاصرار الذي كان يكبر داخله يومًا بعد يوم ساعده بعد ذلك حتى تحقق الفوز فقد نجح وهو يقترب من عامه الرابع والستين في أن يكون رئيسًا للولايات المتحدة وينجح في أول اختبار قوي قبل شهور من بدء حملته الانتخابية للترشيح لفترة رئاسية ثانية لاقوى دول العالم.



## المرآة والسياسة

السياسة التي لعنها الإمام العظيم محمد عبده .. ولعن معها كل لفظ يأتي من تلك الكلمة .. هي نفسها التي تشغل العالم منذ بدء التاريخ ..

أنها ليست \_ فقط \_ رجلًا محنكًا يناور من أجل أن يصل إلى هدفه.

بل هي ـ ايضًــا ـ امراة تفيض انوثة .. ورقة تشارك الرجل مناوراته .. تدفعه إلى هذه المناورات أو تقف حجر عثرة في طريقه.

وتاريخ المراة مع السياسة طويل جدًا .. فمنذ ٢٦ قرنًا تقريبًا قال يوليوس قيصر .. انا احكم العالم وزوجتي هي التي تحكمني والمعنى مفهوم بالطبع.

ويوم تزوج الزعيم المصري مصطفى النحاس من السيدة زينب الوكيل كتب عباس العقاد مقالاً غاضبًا يتساعل عن أسباب هذا الزواج فقد كانت زينب جميلة وصغيرة وكان مصطفى النحاس كبيراً في السن ويراس الحكومة المصرية قبل الثورة. وحين اندهش بعض الناس من تدخل العقاد في هذه المسألة التي تعتبر شخصية إلى حد كبير .. قال العقاد يومها أن مصطفى النحاس ليس رجلاً عاديًا أنه رئيس الحكومة .. وكل سلوكه وطريقة تفكيره تنعكس بشكل أو بآخر على الناس .. ولهذا فإن كل ما يتعلق به يعني الجميع، هؤلاء الذين يريدون أن يطمئنوا إلى أن الذي يحكمهم هو الرجل الذي يعرفونه وليس روجته الشابة التي قد تسيطر عليه بجمالها وشبابها وذكائها أو غبائها.

#### \* \* \*

والتاريخ الحديث يمتلىء بنماذج كان للمراة تاثير كبير على السياسيين ووصلت الامور في بعض الاحيان إلى أن المراة تكون حجر عثرة في طريق هؤلاء الزعماء وفضيحة كريستين كيلر مع وزير الدفاع البريطاني جون يروفيومو عام ١٩٦٩ .. ما زالت معروفة وخاصة بعد احيائها من خلال قصة فيلم يروي هذه الفضيحة منذ عدة سنوات .. وهي الفضيحة التي تسببت في اسقاط حكومة هارول ماكميلان ..

وهناك ايضًا فضيصة سيسيل باركنسون وزير الطاقة البريطاني وسكرتيرته (ساراكيز) التي تسببت في استقالته من حكومة مارجريت تاتشر.. ومنذ عام ١٩٨٨ كانت صحف العالم لا حديث لها من بين أحداث اليونان إلا عن حكاية باباندريو ٧٠ عامًا رئيس الوزراء اليوناني ومضيفة الطيران دميتريا لياني ٣٤ عامًا التي من أجلها طلق زوجته .. وخسر بعد ذلك مستقبله السياسي حيث سقط في الانتخابات ودخل في دعاوي قضائية متهمًا بالفساد.

وفي الولايسات المتحدة الأمريكية ظهرت خلال السنوات الأخيرة كتب كثيرة تتحدث عن الفشل السياسي الذي أصيب به كبار الساسة بسبب المرأة ابتداء من الرئيس جون كيندي حيث ألف إحدى عشيقاته وتدعى (جوديت اكستر) كتابًا عن علاقتها به .. وقصة جون مع مارلين مونرو معروفة أيضًا وقديمة. والسيناتور جاري هارت قضت على مستقبله السياسي امراة تدعى (دونارايس) التي نشرت الصحف لهما صورًا على يخت في ولاية فلوريدا.

وأصبحت متابعة علاقة السياسيين بالمراة وكشف الفضائح احد الموضوعات المهمة في الصحافة الأمريكية خلال السنوات الأخيرة ..

وفي عالم السياسة أيضًا .. امرأة تدفع زوجها إلى النجاح ولا تقف عقبة في طريقه .. ويمكن الحديث في هذه النقطة بالذات عن زعماء كثيرين لم نر لزوجاتهم بروزًا واضحًا في الحياة العامة .. ولكن الزوجة كانت تفهم أن دورها الحقيقي هو أن تبقى في الظل تربي أولاده وتوفر له الجو الهادىء داخل المنزل حتى يتفرغ هو لشئون الدولة .. فنحن مثلاً .. لم نر أي نشاط سياسي لزوجة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في حياته .. عكس ما كانت عليه جيهان السادات .. ووسيلة بورقيبة ونانسي ريجان .

\* \* \*

والنموذج الثالث في عالم المراة السياسي .. أو في عالم السياسة الذي تؤثر عليه المراة .. وهي التي تتفوق فيه المراة على الرجل .. حيث تدخل بشخصيتها وتحكم مجتمعًا من الرجال فمن انديرا غاندي إلى مارجريت تاتشر إلى كورازون اكينو .. وحتى اديت كريسون في فرنسا .. إنه نموذج المراة الحديدية التي تحكم بذكاء.

واديت كريسون امراة حديدية ولكنها رقيقة ايضًا .. كسبت ثقة الجمعية الوطنية في مواجهة الهجوم العنيف من جانب المعارضة .. التي دعت إلى سحب الثقة من حكومتها واجراء انتخابات تشريعية قبل موعدها الرسمي بسبب قضية جورج حبش .

واعتبرت اديت ان حصولها على هذه الثقة يعزز السياسة الاقتصادية التي تنفذها .

لكن الحادث الأكثر اهمية لهذه المراة الحديدية التي تفيض انوثة هو الدعوى القضائية التي اقامتها ضد (جان ماري لوبن) زعيم الجبهة اليمينية المتطرف لتبدأ بذلك حملتها الانتخابية الجديدة باسلوب اكثر حزمًا واكثر قوة.

كان جان ماري لوبن قد اتهم اديت بأنها تدير عصابة من اللصوص والقتلة..

الاتهام قاس وعنيف .. ومهين أيضًا ..

لكن الشعب الفرنسي يعرف أن جان ماري لوبن سليط اللسان وكثيرًا ما يستخدم الفاظا خارجة في هجومه وانتقاداته ..

لكن اديت كريسون لاحظت خلال الشهور الأخيرة ان الجبهة اليمينية المعارضة حققت تقدمًا كبيرًا على المستوى الشعبي من خلال اثارة قضية المهجرة والبطالة في فرنسا .. وهي القضية التي تقلق الغالبية العظمى من الفرنسيين ..

وبذكاء المراة رأت اديت أن مخاصمة جأن ماري لوبن قضائيًا يعني أنها حامية حمى الاشتراكية .. فبعد ردها على اتهامات وأقامة الدعوى حققت أول خطوة بتوحيد صفوف وزرائها خلفها .. وكانت الخطوة أو المكسب الثاني هو جذب تعاطف النواب الاشتراكيين .. ولعل هذا يفسر لماذا كسبت ثقة الجمعية الوطنية في قضية حبش .. لقد كانت بذلك تستعد للانتخابات المقبلة وبيدها أوراق كثيرة تؤهلها للنجاح ولكن الظروف تغيرت .. وقرر الرئيس الفرنسي قبول استقالتها في أبريل . 1947.

واديت تهتم بالسياسة منذ سنوات صباها الأولى هي نفسها تروي ذلك فتقول أنها كانت في الخامسة من عمرها عندما اندلعت الحرب العالمية الثانية وبدأ الألمان يزحفون على فرنسا .. في تلك الفترة تركت مارسيليا المدينة التي ولدت فيها.

واديت تعترف في كتابها مع الشمس بأنها كانت تكره طفولتها لأنها لم تكن متوازنة .. فلم يكن لديها غير وقت قصير للعب وفي سن الثامنة الحقها أهلها بمدرسة داخلية وكان لهذه النشأة الجافة أثر كبير في كراهيتها للبرجوازية والبيروقراطية مما دفعها بعد ذلك إلى الانضمام إلى الحزب الاشتراكي الفرنسي

عملت اديت كريسون في بداية حياتها مدرسة في إحدى مدارس (نانت) وعادت إلى باريس لتعمل موظفة بقسم الاستعلامات في شركة بترول فرنسية حتى قام فرانسوا ميتران وكان في ذلك الوقت رئيسًا للحزب باختيارها لمنصب مديرة شئون الشباب في الحزب حيث تفرغت لهذا العمل

وترى اديت أن المراة في عالم اليوم تواجه صعوبات كثيرة لكي تنجح فما تزال أمامها عقبات كثيرة .. ولكي تصل إلى ما تريد يجب أن تكون لديها الارادة والقدرة لكي تتفوق على الرجل ..

\* \* \*

وتعترف اديت كريسون بأن التاريخ لم يشهد عبقرية موسيقية نسائية ولم يشهد نوابغ في الفن التشكيلي .. ولكن هناك نماذج وان كانت قليلة لكنها رائعة مشل كاميل كلوديل النحاتة الفرنسية المشهورة والتي تفوقت على النحات الكبير رودان وقد كانت عشيقته في وقت ما .. واستطاع أن يحطمها ويقلص مواهمها .. حتى انتهت حياتها بالجنون وعمرها ٣٥ عامًا.

والمراة المبدعة تواجه مشكلات لا يواجهها الرجل ولذا فمن الطبيعي أن تتأخر .. فكيف يمكن للمراة أن تبدع في الفن أو حتى في مجال السياسة وهي مشغولة بأمورها المنزلية الصغيرة وتربية الأطفال .

وتـرى اديت ان المراة حتى وقتنا الحاضر تعيش بنصف عقلها فقط .. والنصف الآخر في المنزل ومشكلاته .

وتقول أن المراة القوية دائمًا تثير غضب الرجال الذين يختلقون الحكايات حولها ويحاولون تشويه صورتها ..

وتعترف اديت بانها حين كانت صغيرة كانت تتمنى أن تكون ولدًا لأنها كانت تعتقد أن الرجال هم فقط الذين يعملون والذين لهم الحق في الطموح ... لكن الأن بالطبع اختلفت وجهة نظرها .. فالمرأة .. في رأيها حياتها أكثر ثراء من الرجل ويكفي أنها تمر بتجارب واحاسيس لا يمكن أن يعرفها الرجل مثل احساس الأمومة ولحظات الميلاد .. فهي بالطبع تكسب المرأة قوة وتجعل نظرتها للحياة أعمق بكثير ..

وهدده باختصار وجهة نظر امراة رقيقة تعمل بالسياسة ونجحت في أن تثبت وجهة نظرها .

## فررستها

Market Committee Committee

المراة هي المراة .. في كل زمان ومكان .. تحب ان ترى نفسها محور الاهتمام .. تغار وتحزن وتفرح لاسباب شخصية .. تسعى لاشعال الفتنة في بيتها وتعشق المظاهر وتهتم بالشكل اكثر من الجوهر.

هذا الكلام ينطبق على المراة سواء كانت عادية أومشهورة .. وحتى حين تصبح زوجة لرئيس الجمهورية فإن الأمر لا يختلف كثيرًا .. وهذا ما تؤكده نانسي ريجان زوجة الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريجان في كتابها الجديد (فرصتي) الذي كسبت من بيعه لدار النشر مليوني دولار.

انها في هذا الكتاب تهاجم الجميع بهدف الاثارة الصحفية حتى تشغل الراي العام وتقلل موضوعًا اساسيًا في عالم الشهرة بعد أن تركت البيت الأبيض. هي تعترف بانها اصطدمت بزوجة الرئيس السوفيتي رايسا جورباتشوف .. ولم تكن متألفة معها.

وتقو أن جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكي الحالي أناني لا يهتم إلا بنفسه .. فقد كان رئيسًا للأركان في إدارة ريجان وعرفته عن قرب.

وتتهم وليام كلارك بانه انتهازي عاش في عهد ريجان يتظاهر بانه يتحدث بلسانه وهو يبحث عن دور وامتيازات خاصة

نانسي ريجان تعترف أيضًا بتأثيرها على زوجها فهي مهدت لوجهات النظر المتقاربة بين ريجان وجو رباتشوف حيث وفرت لهما مكانًا رائعًا في شاليه يقع على ضفاف بحيرة في جنيف هذا المكان كما تقول هيأ لهما جواً جيدًا ساعدهما على وضع بذرة التفاهم.

أنها لا تكتفي بذلك بل تقول أنها غيرت أو ساعدت كثيرًا في إصدار قرارات زوجها فقد كانت تغير جدول أعماله بناء على ما تسمعه من جوان كويلي عرافة البيت الأبيض وهي تبرر هذا الندخل في حياة زوجها العملية بدافع القلق الشديد على حياته خاصة بعد عام ١٩٨١ الذي تعرض فيه ريجان لمحاولة الإغتيال .

تقول أنها كانت تصدر الأوامر بتغيير جدول الأعمال دون أن تبلغ الرئيس.

ترى لو أنها لم تكن تفعل ذلك .. هل كان وجه أمريكا قد تغير في عهد ريجان؟!

## الزوج يدفعها إلى النجاح

SEAR CARE OF THE CONTROL OF THE PARTY OF THE

الزوج ــ احيانًا ــ يدفع زوجته إلى النجاح .. يساعدها .. ويقف إلى جانبها وقد تصبح اكثر منه شهرة ومركزًا .. ويكون هو سعيدًا.

هذا الزوج يمثله دنيس تأتشر ٧٤ عامًا أما الزوجة فهي مارجريت تأتشر رئيسة وزراء بريطانيا التي تعتبر أول أمراة تتولى هذا المنصب وتستمر فيه إلى أكثر من عشر سنوات .. ويحدث ذلك في بريطانيا لأول مرة.

مارجريت نجحت في ذلك لانها تتمتع بشخصية قوية حازمة .. وذكاء كبير جعلها تعرف طريق النجاح بسرعة.

هي من مواليد ١٣ اكتـوبر ١٩٢٥ والدها يملك محلًا للبقالة .. درست الكيمياء في اكسفورد ودخلت عالم السياسة لتصعد فيه بسرعة هائلة.

في عام ١٩٧٥ أصبحت رئيسة حزب المحافظين في بريطانيا وفازت في

الانتخابات عام ١٩٧٩ لتصبح رئيسة للوزراء ولتحدث تغييرات كبيرة في النظام البريطاني.

في ذلك الوقت كانت بلادها تعاني من ازمة اقتصادية شديدة نتيجة التضخم وارتفاع معدلات البطالة والاضطرابات الصناعية التي تقوم بها نقابات العمال.

وجاءت مارجريت لتحل مشكلة سيطرة هذه النقابات العمالية على الاقتصاد البريطاني .. واطلقت الحرية لرجال الاعمال والمستغمرين .. واعطت القطاع الخاص اهتمامًا اكبر فحولت إليه المشروعات الكبرى التي كانت تتولاها الدولة وخفضت الضرائب على الدخل وكانت هذه روشتة النجاح فاحبها البريطانيون لكن شهرتها لم تتدعم إلا بعد أن واجهت غزو العسكريين في الارجنتين على جزر الفوكلاند.

ولأن أي شيء لا يستمر على حاله طوال الحياة فقد تعرضت مارجريت لهزة عنيفة في عام ١٩٩١ حين اظهرت استطلاعات الرأي أنه بعد مرور ١٠ سنوات على وجود مارجريت في الحكم فإن شعبيتها تراجعت بشكل خطير .. والسبب في ذلك أن البريطانيين يرون أنها نجحت خارجيًّا ولكنها الأن لم تعد تلتفت إلى الداخل كثيرًا ولهذا ارتفعت أعمال العنف والجريمة .. والمقربون من رئيسة الوزراء البريطانية يرون أن ذلك لا يؤثر عليها كامراة ناجحة اكتسبت احترام الجميع داخليًا وخارجيًّا .. ولكن ذلك لم يدم طويلًا فقد انتهت اسطورة المرأة الحديدية فعلًا في عام ١٩٩١م .. وحل محلها جون ميجور رئيس الوزراء البريطاني (لكن ذلك لا يعني أن مارجريت كانت شخصية عادية لقد كانت اسطورة تاريخية تستحق التامل).

في أول ابريل عام ١٩٨٢ قامت الأرجنتين بغزو جزر فوكلاند .. الأمر الذي أزعج بريطانيا لأنها تعتبر هذه الجزر تابعة لها. في ذلك الوقت كانت مارجريت تاتشر رئيسة للوزراء في بريطانيا فجمعت على الفور قيادة قواتها المسلحة ووزراءها في مكتبها بمجلس العموم البريطاني وقالت لهم أنه لا بد من عمل شيء يوقف هذا الغزو .. ويهزم الذين قاموا به وقالت أن الحكومة ستسقط إذا لم يفعلوا شيئًا.

وظهرت على شاشة التلفزيون لتؤكد للبريطانيين انها ستنتصر .. وقالت بكل ثقة انها تتحدث عن النصر لأنه لا توجد احتمالات للهريمة.

وكلفت أركان حربها بمواجهة قوات الغزو وبدأت معركة أخرى مع اخطر حهاز في عصرنا الحديث التلفزيون رمز الإنتصار والسيطرة.

وجدت مارجريت تاتشر أن برامج التلفزيون تعكس موقف اقلية المجتمع التي تعارض القيام يعمل عسكري ضد الارجنتين.

وكان رايها الحاسم هو أن رجال السبي. بي سي يجب أن يقفوا في صف الحكومة ويساندوا موقفها لكن المعركة مع التلفزيون كانت أقوى من مواجهة الغزو لأنها تغلبت أولاً على مشكلة صغيرة مع جنرالات الاسطول البريطاني .. ثم وجدت المشكلة صعبة جدًا مع رجال التلفزيون.

قيادة الأسطول البريطاني كانت ترى أن تحركات القطع البحرية يجب أن تكون سرية ولكن تاتشر كانت ترى أن التلفزيون يجب أن ينقل هذه التحركات بشكل مكثف يجعل الارجنتين ترتجف قبل أن تبدأ المعارك.

رجال الأسطول كانوا يرون أن التلفزيون كان سببًا في خسائر جسيمة للأمريكيين في فيتنام بسبب ما كان ينقله من صور عما يجري في فيتنام لكن رأى مارجريت كان أقوى فخضع له رجال الإسطول.

لكن رجال التليفزون تحالفوا معهم وتعمدوا تأخير الأفلام التي كانت تصور العمليات العسكرية باسبوعين وربما ثلاثة أسابيع مما تسبب في مضايقات كثيرة لرئيسة الوزراء

البريطانية فقد كان التلفزيون البريطاني أمام نقص أفلامه .. يضطر إلى عرض الأفلام التي بصورها التلفزيون الأرجنتيني.

وشعرت ان انتصارها لن يكون له طعم لدى الشعب الذي لم يشعر به بسبب التلفزيون وكان عليها ان تنتصر في معركتها الثانية مع التلفزيون بعد انتصارها في الفوكلاند.

وكانت ذكية حين اختارت الإعلان عن الانتصار.

وبو، ١٤ يونيو ١٩٨٢ اعلنت مارجريت أمام مجلس العموم البريطاني أن جنود الارجنتين رفعوا الرايات البيضاء في ميناء ستانلي بالجزر اعلانًا باستسالامهم .. وصارت منذ تك اللحاظة شخصية قوية شدت اعجاب الملايين . وحققت سياستها نجاحًا لم يحققه رئيس وزراء بريطاني من قبل.

وكانت الخطوة التالية التي ارادت ان تتوج بها انتصارها حيث قررت السفر إلى الجزر لتقديم التنهئة للقوات المنتصرة وصورت كاميرات بي. بي. سي وصولها ولقاءها بالجنود .. واتصل برنارد انجهام سكرتيرها الصحفي بمدير بي. بي. سي وابلغه ان فيلم وصول رئيسة الوزراء لابد أن يعرض في جميع محطات وشركات التلفزيون في بريطانيا

وقال له أن رفض هذه التعليمات ستكون له عواقب كبيرة أولاها أنه سيتم منع أية أفلام من الخروج من جزر فوكلاند.

وكان على مدير بي. بي. سي أن يوافق و إلا كانت الخسائر كبيرة.. وبذلك صارت مارجريت تاتشر أقوى امرأة هناك حيث حصل حزب المحافظين بقيادتها على اغلبية في الانتخابات العامة وظلت مارجريت رئيسة وزراء للفترة الثانية واستمر نجاحها متواصلاً حتى استقالت. لكن قصة مارجريت تاتشر مع التلفزيون قصة طويلة بدأت منذ اكثر من أربعين عامًا .. فقد ظهرت لأول مرة على شاشة التفزيون عام ١٩٥٠.

ويروي ذلك مايكل كوكيريل كبير المعلقين السياسيين بإذاعة وتلفزيون (بي. بي. سي) من خلال كتابه الذي اصدره منذ عامين تقريبًا تحت عنوان الحياة في ذلك الوقت كان المعلق الحياة في ذلك الوقت كان المعلق التلفزيوني البريطاني نورمان كولينز يقدم برنامجًا شهيرًا عنوانه (في الاخبار) تقوم فكرته على اساس دعوة ٤ شخصيات في كل حلقة لتناقش قضية تشغل الرأي العام وفي واحدة من الحلقات رشح المكتب المركزي لحزب المحافظين للبرنامج شابة لم تكن قد بلغت الثلاثين من عمرها مثقفة وواثقة بنفسها وكانت هي مارجريت تاتشر.

وخلال معركتها الانتخابية عام ١٩٧٩ التي نجحت من خلالها في ان تكون أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة البريطانية .. خلال تلك المعركة كان جوردون ريسى مستشارها التلفزيوني الخاص حيث قضى أيامًا طويلة يدربها على تهذيب صوتها والتحكم في نبراته في أية مناسبة وكان يساعدها في انتقاء ملاسها.

وكان يقول لها يجب أن تراك الجماهير من خلال التلفزيون كامراة وكرئيسة وزراء .. بمعنى أن الحسم يجب أن يمتزج في شخصيتك بالأنوثة.

وظل ريسى مستشارها التلفزيوني خلال العامين الأولين من حكمها. ثم انتقل إلى الولايات المتحدة ليعمل بإحدى الشركات الخاصة لكنه كان على اتصال دائم بها يقدم لها استشارات كلما طلبتها.

ولم يكن جوردون ريسى غير مخرج تلفزيوني واعد يتمتع بشخصية ذكية ولديه قدرة فائقة على الاقناع التقطه ادوارد هيث زعيم حزب المحافظين من بين جميع مخرجي التلفزيون ليضمه إلى المجموعة التي كانت تقود حملته الانتخابية التي حملته إلى رئاسة الوزارة وتعرفت عليه مارجريت واختارته مستشارًا تليفزيونيًّا لها .. وكان فعلًا مستشارًا نلجحًا.

وقال لها بعد نجاحها انها ظهرت خلال الحملة الانتخابية على شاشة التلفزيون بما فيه الكفاية وعليها الآن ان تقلل من ظهورها .. فلم تظهر على الشاشة خلال الشهر الأول .. لكنها بعد ذلك راحت تظهر في الوقت المناسب وتستغل التلفزيون بالطريقة التي تراها تحقق اهدافها.



# رئيسة للجهورية فجأة

في طفولتها لم يكن من احلامها أن تكون رئيسة جمهورية .. كان املها المتواضع في ذلك العمر المبكر أن تصبح مدرسة .. وبعد أن اتقنت الإنجليزية والفرنسية كبر الحلم بعض الشيء تمنت أن تصبح مترجمة .. لكنها أبدا لم تفكر في السياسة حتى وهي زوجة كانت تشغل حياتها اليومية برعاية اطفالها و إعداد المنزل وتوفير الراحة لزوجها المعارض لنظام الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس.

لكن أحداث الحياة لا تأتي كما نتصور او نتخيل .. والرياح احيانًا لا تأتي كما تشتهي السفن.

وكان يوم ٢١ اغسطس ١٩٨٣ يومًا فاصلًا في حياتها حيث سقط زوجها مضرجًا بدمائه .. وقبل ذلك باثنى عشر عامًا كانت قد بدات تعي حجم الأحداث التي يمكن ان تقع لاسرتها. ان كورازون اكينو رئيس الفلدين السابقة لم تتعامل مع السياسة إلا بعد أن عاشت اكثر من ٢٨ عامًا مع زوجها مجرد ربة بيت.

وفي عام ١٩٧٧ دخل زوجها نينوى اكينو السجن كانت تزوره ٣ مرات اسبوعيًا وذات يوم قال لها انه سيرشح نفسه للرئاسة .. فيدات تساعده في حملته الانتخابية وتحملت اعباء كثيرة بينها جمع تبرعات لاصدقاء زوجها السياسيين .. للاعداد للحملة الانتخابية.

وتطورت الأحداث بعد ذلك وهي تدخل رويدًا رويدًا إلى عالم السياسة.

وفي ٢١ أغسطس ١٩٨٣ عاد زوجها من منفاه في الولايات المتحدة حيث نفاه هناك ماركوس لمدة ٣ سنوات .. وفي مطار مانيلا سقط مضرجًا في دمائه وطويت صفحة زعيم المعارضة الفلبيني لتبدأ صفحة زوجته كورازون اكينو التي جمعت بناتها حولها ولم يشغلها في تلك اللحظات إلا ترتيب جنازته ..

وحين قال لها احد اقاربها ان بلادها تنتظر منها ان تواصل كفاح زوجها قالت :

هذا ليس طريقي ما الذي اعرفه حتى اكون رئيسة للجمهورية .. ولكن اكثر من مليون مواطن فلبيني وقعوا على عريضة تطالبها بترشيح نفسها للرئاسة .

فخضعت لقرار الشعب .. بعد أن تأكدت أن ماركوس كان وراء اغتيال زوجها .

لقد تاكدت من ذلك بعد أن برأت المحكمة كل المتهمين الذين قدمهم ماركوس بتهمة قتل زوجها المنافس العنيد له.

تقول اكينو .. انا عنيدة .. اطلب النصيحة من اشخاص كثيرين ولكن في التحليل النهائي .. فإنني انا التي اصنع القرارات .. وتقول لا يهمني ان التحليل النهائي .. فإنني ضعيفة ما دام بامكاني أن اثبت عكس ذلك.

ويقول المراقبون السياسيون والمؤرخون أن عام ١٩٨٦ سيظل في تاريخ الفلين عام الثورة وتولى أمرأة مقاليد الحكم .

ان كورازون اكينو .. رمز الديمقراطية التي اطلحت دون اراقة دماء .. بالديكت اتـوريـة التي فرضها فرديناند ماركوس على مدى ٢٠ عامًا .. انها السيدة التي يطلقون عليها السيدة ذات الرداء الأصفر، نسبة إلى اللون المفضل لثيابها.

وكورازون اكينو من مواليد عام ١٩٢٣ بمدينة مانيلا حاصلة على ليسانس الآداب من جامعة مونت سينث فينسنت في نيويورك وعلى عدد كبير من درجات الدكتوراة الفخرية من الجامعة التي تخرجت فيها وجامعات اخرى بالفلين والولايات المتحدة.



## المشهرة بأى شمن

مادونــا ومارجريت تاتشر واديت كريسون نماذج اسطورية لنساء هذا العصر الذي نعيش فيه.

مادونا تعثل جنون المراة الذي يدفعها لأن تفعل اي شيء من اجل ان تحقق احلامها في الشهرة واقول اي شيء لأنها بالفعل تشبع رغباتها كيف تشاء .. وتتصرف بالطريقة التي تجعلها ملفتة للانظار حتى ولو خلعت ملابسها قطعة قطعة امام المصورين والجماهير التي احتشدت لتشاهدها .. وهذا ما فعلته قبل عرض فيلمها الجديد في مهرجان كان والذي اسمه (في السرير مع مادونا).

انها المطربة الاشهر الآن في عالم الفن والفضائح في أوروبا التي تذكرنا بمارلين مونرو التي بدأت نفس الطريق وانهته بالانتحار. هي نفسها تعترف بأنها خليفة مارلين مونرو في أفلام الجنس والاثارة وإذا كان النساس الذين فتنتهم بجمالها يرددون دائمًا أنها أجمل الجميلات فإن مادونا تقول للجميع أنها تعرف أن جمالها يتركز في وجهها وذراعيها وصدرها طبقًا لتعبيرها .. أما نقطة الضعف الكبرى في قدميها .. أنها تعترف أنهما غير جميلتين ولهذا ترفض باستمرار تصوير هذا الجزء غير الجميل .. وهي بذلك تؤكد ما يقوله الخبراء لكل أمرأة إن الجمال مسألة نسبية واية أمرأة مهما كانت قبيحة يمكنها بخطوات بسيطة جدًا أن تبدو جميلة .. وأولى هذه الخطوات ان تبحث عن الجزء الجميل فيها وتخفي بقية الأجزاء غير الجميلة

هناك امراة جمالها في أصابعها .. وأخرى جمالها في صوتها .. وثالثة جمالها في عينيها .. ورابعة جمالها في روحها المرحة .. وهكذا .

تقول مادونا (نها كانت في طفولتها تحلم بان تكون مشهورة وثرية في أي مجال في الرقص أو الغناء أوالتمثيل .. المهم أن تحقق حلمها .. لهذا كانت فتاة نشيطة.

تقول انني امرأة في غاية النشاط ولهذا ظللت ابحث عن الطريق الذي يحقق أحلامي حتى وجدته.

وحين وصلت إلى ذلك واصبحت مشهورة جدًا وتملك الفي مليون دولاًر ادركت انها تضاف من الموت وتحب الحياة بشغف .. لهذا تنسى نفسها أحيافًا، وتظن ان الحياة هي أن تعيش اللحظة التي هي فيها دون ان تفكر في الغد.

بقي أن نعرف أن امها كانت متدينة جدًا ولهذا ادخلتها مدرسة المدارس الكاث وليكية حتى تنشأ متدينة لكن أمها ماتت وعمر مادونا لم يتجاوز السادسة فترك لها والدها الحبل على الغارب فكانت بداية السقوط في احلام

الجنون .. لقد اختارت طريق مارلين مونرو أول امرأة تظهر عارية تمامًا على شاشة السينما الأمريكية ومن بعدها تجرأت المرأة وراحت تدغدغ مشاعر المراهقين على صفحات المجلات والأفلام والمسرحيات .. أيضًا اختارت مادونا طريق مارلين .. ترى كيف ستكون النهاية ؟.

ان مادونا تمثل جنون المراة اما عقلها فتمثله امراة آخرى شغلت العالم في عام ١٩٩١ وهي اديت كريسون التي عينت كأول رئيسة لوزراء فرنسا في تاريخ هذه الدولة .. وهي سيدة كانت وزيرة نشيطة جدًا شهد لها بذلك كل الذين عملوا معها.



## مذكرات كارولين

كتابة المذكرات هي الآن اكثر الأعمال ربحًا انها تجارة رائجة في كل الدنيا .. ويتساوى فيها العرب والغرب .. مذكرات في السياسة أو في الادب أو في الحياة الشخصية .. وحتى المذكرات التي يمكن تصنيفها في باب الفضائح. معظم الرؤساء الأمريكيين السابقين كتبوا مذكراتهم وعاشوا بقية عمرهم في الفل \_ سياسيًا \_ لكن الشهرة لم تفارقهم والأموال أيضًا .. والسبب تلك المذكرات .

وبعض الكتاب لا يروقهم المذكرات التي يكتبها الزعماء عن حياتهم فيقومون هم بطرقهم الخاصة بكتابة تلك المذكرات فعلتها الكاتبة الامريكية كيتي كيلي مع نانسي ريجان واثارت ضجة كبرى .. ومنها ايضًا برنارد انجهام السكرت ير الصحفي للسيدة مارجريت تاتشر رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ..

ومثلما فعلت اعتماد خورشيد ووزعت الاتهامات في مذكراتها على كثير من الزعماء السياسيين ورجال الفن والأدب في مصر.. فعلت نفس الشيء واحدة اخرى في بريطانيا اسمها كارولين في كتاب اسمه «حياتي» .. وهي فتاة جميلة تعمل عارضة أزياء وفتاة اغلفة للمجلات الكبرى.

كارولين اعلنت أولاً انها ستصدر كتابها الذي تروي فيه قصة حياتها المثيرة . والرجال الذين عرفتهم كموديل وكفتاة غلاف .. فأثارت ضجة كبرى في الأوساط السياسية لأن لها علاقات واسعة مع عدد من رجال السياسة في لندن .. لدرجة أن البعض هددها برفع دعاوي قضائية لمصادرة الكتاب وتكذيب ما نشر فيه.

واتصل بها مذيع تلفزيوني شهير ليعرف ماذا ستقول عنه في كتابها .. فقالت له انها ستذكر قصة طلبه الزواج منها .. فصاح غاضبًا في وجهها انه سيلاحقها قضائيًا .. وانتهت المناقشة انها ستذكر الواقعة ولن تذكر اسمه بلعض الرموز.

كارولين لم تكن فقط مجرد عارضة أزياء أو فتاة غلاف بل خطفت عقول المراهقين حين ظهرت في أحد افلام جيمس بوند مع روجر مور .. وكان هذا الفيلم جواز المرور لها إلى عالم الشهرة من خلال جسدها الفتان وجمالها الأخاذ...

واشهر قصة لها كانت مع المليونير اللبناني الأصل الياس فتال الذي طار معها إلى جامليكا وعقدا مراسم الزفاف .. وبدات تشعر انها حققت اكبر المتع في الحياة (الشهرة والجمال والمال) لكن ذلك لم يدم طويلاً .. حيث انفجرت قنبلة كانت كارولين تخفيها حيث اكتشف أحد المخبرين أن كارولين مقيدة في سجلات المواعيد تحت اسم (باري) وانها حتى الآن تعتبر ذكرًا.

نشرت الصحف هذا الخبر .. الذي وصل إلى المليونير في تلك الجزيرة المنعزلة .. وأمام ضغوط الأهل والأصدقاء اضطر لأن ينفصل عنها لتبدا كارولين رحلة جديدة مع الحكومة البريطانية لاثبات أنها أنثى كاملة .. ويجب أن تحصل على حقها في تغيير اسمها .. ونقلها من سجلات البنين إلى الإناث.

كانت كارولين قد اخبرت المليونير الذي هام بها عشقًا بقصتها قالت له:

جمالها الذي بهره جاء بعد معاناة .. لأنها ولدت ذكرًا .. وفي مراحل عمرها الأولى ذهبت إلى أحد المستشفيات للعلاج الذي استمر لفترة طويلة حتى اخبرها أحد الاطباء بانها تحتاج لعلاج الهرمونات لتغيير جنسها . ولكن المسالة كانت تحتاج إلى مبلغ كبير من المال .. والنقت ذات يوم ـ وهي ذكر برجل كريم انفق عليها في العلاج حتى وصلت تكاليف العمليات الجراحية التي اجريت لها إلى حوالي ٢٥ الف جنيه حتى تحولت إلى انثى تتمتع بقوام رشيق لا يشك أحد في أنه قوام انثى كاملة وعملت في مجال الأزياء .. واعجب بها روجر مور .. واشتهرت على أغلقة المحلات .

وراح الرجال يتقربون منها ويقيمون معها علاقات .. رجال من كل الطبقات والفئات والمهن ولم يشك أي واحد فيهم أنها ليست أمراة. حتى جاء أحدهم ليعرض عليها الزواج فاخبرته بقصتها فتغير حاله فجأة .. واخبرها بأنه لم يكن متأكدًا من حقيقة مشاعره وأن عليه أن ينصرف الأن لان هناك موعدًا هامًا كاد ينساه.

وتكررت نفس القصة مع كل رجل فكر في الزواج بها .. حتى جاء (الياس فتال) الذي كان مغرمًا بها فطلب منها ان تخفي حكايتها سرًا واصر على الزواج بعد أن إطمأن إلى أن أحدًا لا يعرفها بدليل أن صحف الفضائح لم تكتب عنها أية كلمة لكن الرياح اتت بما لا تشتهى السفن وتسرب الخبر إلى الصحافة

ليطارد المليونير في جزيرته النائية فاضطر أمام الحاح الأهل والأصدقاء وخوفًا من الفضيحة الى تطليقها.

النقطة التي اخفتها كارولين عن الجميع والتي صرحت بها في مذكراتها هي أن هذا الجسد الرائع والجمال الباهر .. لامرأة .. لا يمكن أن تحمل وتنجب لتصدح أمًا..

لكن مشكلتها كانت كيف تقنع الحكومة البريطانية بانها أنثى وأنها ودعت عالم الرجال منذ سنوات عديدة.

ولهذا لم يكن أمامها غير أن تنشر مذكراتها عن أشهر الرجال الذين عرفوها عن قرب فلعلها تنجح في اقناع الحكومة بأنها أمراة.

انها قصة تذكرنا بقصة أخرى قراناها بطلها أو بطلتها طالب تحول إلى طالبة في طب الأزهر بالقاهرة .. وما زالت تلاحقها الجامعة قضائيًا لتثبت لها انها طالبة ومن حقها أن تترك طب البذين.

الفارق كبير بالطبع .. لكن القصة واحدة!!



# التساؤلات

سالت الدكتور رشدي فكار المفكر العربي والاستاذ بجامعة محمد الخامس بالمغرب: كيف يمكن أن ينجح شاب ويصل إلى مرحلة تحقيق احلامه وسط الجو الذي يبعث على الاحباط في عالمنا المعاصر؟

قال: الوصول في حد ذاته ليس مشكلة .. المشكلة الحقيقية تكمن في جوهر الوصول والتزامه .. ويمكن لأي شاب أن يصل ما دام قد التزم مع نفسه أولاً .. وقبل أن يلتزم مع الآخرين .. فيضع اجابات واضحة لحياته .. ماذا يريد؟ .. وما هي الوسلة السلمة ؟

وليتقبل منذ البداية .. مبدأ الصبر والإصرار وعدم التراجع ما دام قد اقتنع .

على أن النجاح لا يأتي هكذا ـ صدفة .. أن هناك مراحل كثيرة تسبقه تبدأ منذ الطفولة . ففي المرحلة الابتدائية .. ونحن نعلم الطفل القراءة والكتابة يجب الا نلقنه انشائدات محفوظة وكلمات جوفاء .. بل بجب أن نؤهله للتساؤلات.

مثلًا .. لماذا نؤمن .. وماذا يحدث لنا إذا ابتعدنا عن الله .. ولماذا كانت أمة الإسلام قوية ذات يوم والآن هي ضعيفة .. وكيف يمكن أن تعود قوية كما كانت ؟!

ولابد أن نوضح له .. أنه إذا أصبح وطنه قويًا .. فإن هذا سيعكس صورة قوية للإسلام .. أمام العالم المحيطبنا .. والوطن لن يكون قويًا إلا إذا اقتنع الفرد فيه بأن يجب أن يخدمه ويسعى إلى الارتقاء به.

ومن الضروري ان نغرس في كل طفل فكرة أساسية وهي ان لكل إنسان رسالة في هذه الحياة .. هذه الرسالة تختلف من إنسان لآخر .. لكن هذه الرسالات تتفق في النهاية على الحفاظ على العقيدة .. والدفاع عن الوطن والنهوض به.

ومما يرويّه التاريخ عن سان سيمون الأب الفكري للنظرية الاجتماعية الحديثة أنه كان وهو صبي يأمر خادمه أن يوقظه كل صباح بقوله استيقظ يا سيدي فإن هناك عملًا عظيمًا بنتظرك:

#### \* \* \*

وظل الخادم يوقظه بهذه العبارة كل صباح حتى كبر واتم عمله العظيم من خلال الفكاره ونظرياته.

#### ومَساذا بعسد

**建设设施的设施**设施的。1917年中,1918年中的企业的企业

قلت لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي ـ ذات يوم منذ خمس سنوات ـ اني فوجئت بمعلومة لم اكن اعرفها عنك رغم كل ما قراته عن شخصيتك وعلمك .. وهي انك كنت تدخن .. وصدقني ـ يا مولانا ـ دهشت وما زلت ابحث عن إجابة لسؤال عن كيفية اقلاعك عن التدخين ؟ .

فقال : المسالة بسيطة .. فانا لم ادمن السيجارة ولم تكن رغبة التدخين تسيطر علي .. ذات يوم كنت القي مصاضرة في الجزائر .. ونقل في بعض الاصدقاء حوارًا دار بين اثنين ممن كانوا يستمعون إلى المحاضرة. وكان مضمون كلامهما وحوارهما أنه من غير المستسباغ أن يدخن الشيخ الشعراوي لان السيجارة تبدو شيئًا غير مقبول من قدوة تجذب الملايين بعلمها وفكرها. ووجدت أن هذا الكلام معقول والقيت سيجارتي ومن يومها لم اعد إليها.

قلت له ولكن يا مولانا .. لقد عرفك الناس كعالم كبير بعد أن تجاوزت الخمسين من العمر .. فأحبوك بعد أن شغلت دنياهم بهذا العلم الغزير .. ترى هل لدبك تفسير لهذا الحب ؟.

قال انني : اتكلم بقرآن يخاطب به اشكل الملكات .. نحن كبشر لم نعرف إلا ملكة واحدة .. إنما الله يخاطب ملكات متعددة.

وسألني : هل تعرف ماذا يقول البلبل ؟!

قلت : لا بالطبع .

قال : ومع ذلك .. نطرب جميعًا حين نسمع صوته .. إنها قدرة الله سبحانه وتعالى لقد كانت في جلساتي الخاصة لتلامذتي .. ولكن لم اسمح لنفسي بان اخرج للجمهور إلا بعد الستين لقد ذقت حلاوة .. فاحببت أن انقلها إلى سواى .. إنه اخلاص نفسي لأن النبي ﷺ قال: «لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه» .. فحين يجد الله انني أريد أن انقل شيئًا لاخي في الله .. الا يعينني بالقبول . وإنا طيلة حياتي لم أسال قط عن شيء اعلمه .. كل سؤالي عن شيء لا اعرفه .. أسال عنه ولا أخجل .. لانني أرى أنه إن كان سؤال العلم ذله.

فاذل دقيقتين في سؤال اعتزبه عشرات السنين .. أفضل .

ومنذ اكثر من ٢٧ عامًا اكتفي بقراءة المصحف .. اذا كانت هناك آية يعن عليّ فهمها .. اتوضاً واصلي ركعتين شواقول يا رب انت قائل هذا الكلام .. افتح عليّ فيه فتحًا.

ولا أدعى أننى أتيت بجديد .. لكنى أيضًا لا أهضم نفسي حقها وأقول أنني أكرر القديم .. وأنما أختلطت الأفكار في نفسي وتفاعلت .. وتولدت عنها معان جديدة .. والعجيب أنني حينما قلت .. وجدت أن الناس كانوا في انتظار ما قلت . فسجدت لله شكرًا.

كنت منذ البداية لا أريد ان اكون اسطوانة مكررة لمن سبقني كنت اريد أن اتي بجديد يناسب عصورهم .. فإذا أن اتي بجديد يناسب عصورهم .. فإذا حاولت أن أكبرر ما قالوه في عصورهم ابقيت عصري بلا عطاء .. وخالفت منهج القرآن الذي جعله اش بحيث يكشف في كل عصر عن سر .. ويبقي أسرارا للعصور التالية .. حتى لا ياتي عصر من العصور يتوقف فيه عطاء القرآن.

كنت كلما اردت ان قول شيئًا .. وجدته قد قيل .. فاصمت وظللت هكذا إلى ان قرات كتب الإسلام حتى احسست بمخاض فكري لكثير من الافكار فبدات اقول.

قلت: وسر النجاح يا مولانا؟

قال: استاذي الشيخ مصطفى البياضي الذي لعب دورًا مهمًّا في حياتي .. جعلني دائم الحوار مع نفسي .. كان يحدثني باستمرار عن سر الوجود .. ويفتح امامي العديد من القضايا الدينية والدنيوية .. وكنت اسال نفسي .. هل هذا الوجود كله مخلوق لنا في هذه الفترة القصيرة من الحياة التي نعيشها .. وتساءلت لماذا الشمس والقمر .. وكل هذه الدنيا المخلوقة من أجل الناس تبقى والناس يموتون ؟

وهكذا انصبت عقيدتي على اننا مرتبطون بقوة عليا وبدات انظر لكل ما نحققه من أمور على أنها مسائل يوجد ما هو أهم منها فيجب أن الحق نفسي أولاً .. الحق نفسي من ربي .. وقد أعطاني الشيخ مصطفى مفتاح السر بكلمة واحدة.

قال أي : هب انك أصبحت عالمًا أو وزيرًا أو رئيس جمهورية فهل معنى

ذلك انك حققت اهدافك في الحياة؟ وبلغت فيها المنتهى، وبعبارة أخرى هل تقنع بما وصلت إليه؟

أننا جميعًا مهما حققنا من غايات في الحياة نسال انفسنا دائمًا وماذا بعد؟ وتلك العبارة كانت مفتاح السر في حياتي ومن خلالها اختصرت كل تأملاتي في الحياة في جملة واحدة وهي أن الحياة أهم من أن تنسى .. ولكنها أقل من أن تكون غاية لأن ألله يعدنا بحياة خائدة بجواره لا تنتهي ابدا .. وليس لها بعد.

ولكن لماذا تكون أهم من أن ننساها؟

لان الغاية لن تحسن إلا لو أحسنت عمل في هذه الدنيا فهذه الأعمال هي التي ستوصلني إلى الغاية التي انشدها.



the state of the state of the same



ESSENCE OF THE STREET OF STREET

النجاح لا يرتبط بعمر الإنسان .. بمعنى انك قد تنجح وانت في الثلاثين من عمرك .. بينما هناك إنسان آخر لم يعرف النجاح إلا بعد أن تجاوز الخمسين أو الستين.

والمهم أن يدرك الإنسان أن عليه أن يخلص في عمله .. وبعد ذلك ينتظر النتيجة من ألله سبحانه وتعالى .

هذه النصيحة قالها لى القارىء الشهير عبد الباسط عبد الصعد رحمه الله .. وهي نصيحة استخلصها من تجاربه في الحياة قال في، في لقاء معه منذ عدة سنوات ــ انه لم يلتحق في طفولته بالمدرسة الابتدائية مثل اخوته .. ولهذا فكر والده في أن يستفيد بجهده في العمل بالزراعة. ولم يكن أمام الشيخ عبد الباسط غير أن يذهب إلى جده الذي شجعه على حفظ القرآن وترتيله وكان

يسير مسافات طويلة لكي يستمع إلى الشيخ محمد سلامه وهو يرتل القرآن .. وكم تمنى في ذلك الوقت أن يصبح مثله.

وتمضي الأيام وهو يحفظ حتى بدأ يقرأ القرآن في بعض المساجد بالصعيد .. ثم أصبح مشهورًا في محافظات جنوب مصر قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا ..

سألته .. كيف اذن وصلت شهرتك إلى القاهرة ومنها إلى العالم العربي والإسلامي .

اجاب: كنت ذات يوم ازور اخوتي الذين يتلقون العلم في القاهرة وكان من عادة اهلنا أنه بمجرد وصولهم إلى القاهرة لا بد أن يزوروا أولياء الله الصالحين، فذهبت إلى مسجد السيدة زينب وهناك رآني شيخ المسجد وكان من بلدتي (ارمنت) بصعيد مصر..

عرفني وطلب مني قراءة جزء من القرآن تحية للمسجد وكانت الرهبة التي أصابتني كبيرة لا أستطيع وصفها فعلًا لأن كثيرًا من الناس كانوا جالسين في انتظار صلاة العصر (وفتح الله على وشرح صدري وقرأت بعض الأيات ..) فطلب مني أن احضر صلاة الجمعة .. ويومها كان بالمسجد بعض المسئولين وبعد القراءة سالني أحدهم لماذا لا أتقدم للإذاعة لكي أصبح قارئًا معروفًا على امتداد العالم الإسلامي.

فقلت في نفسي لماذا لا أجرب هذه الخطوة وفعلاً تقدمت لامتحان الإذاعة ونجحت .. وبدأت أولى خطواتي في الإذاعة وكنت في ذلك الوقت أقرأ مرة واحدة في الشهر مقابل ثلاثة جنبهات.

ثم بدأت اقرأ يوم السبت اسبوعيًا على موجة البرنامج العام.

وظللت أعمل بحمد الله وتوفيقه حتى ازدادت شهرتي وأصبحت جنبًا إلى جنب مع جيل الرواد من قرائنا الكبار محمود خليل الحصري والشعشاعي.

# الإصرار

الطريق إلى القمة يبدأ بالتصميم والاصرار على عدم الخضوع والياس ومن يقرأ تجارب الناجحين يدرك أنهم خططوا جيدًا لحياتهم .. وقبلوا منذ البداية مبدأ الاصرار وتحدي المصاعب بالعمل ليل نهار .. دون ياس أو تكاسل.

هذا ما حدث على سبيل المثال مع الكاتبة فرانسواز ساجان التي كانت تحلم منذ طفولتها بالشهرة .. وقلت تعمل لتحقيق هذا الحلم بالقراءة والكتابة حتى أصبحت اديبة مشهورة .. وقبل أن تصل إلى الثلاثين من عمرها كانت قد تربعت على عرش الشهرة بسبب روايتها الأولى «صباح الخير أيها الحزن» التي احدثت دويًا هائلًا في عالم الأدب وطبعت عدة طبعات وترجمت إلى اكثر من لفة ومنها العربية .. وحصلت من ورائها على خمسة ملايين فرنك فرنسي .. كان ذلك عام ١٩٥٤.

وكانها بذلك تريد أن تؤكد لنا أن الوحدة قاسية على المرأة وأنها بدون الزوج أو بدون أبنها تعيش أصعب لحظات حياتها.

وسالوها عن رايها في اهم واجبات المراة نحو الرجل الذي تحبه؟

فقالت : ان تهتم به .. ان تساعده وتسمعه وتدلله .. فهناك صلة وثيقة حدًا من الرجل والطفل.

قيل لها: ما اهم عيوب المرأة في نظرك؟

اجسابت : ميلها للشر والحقد والغرور .. انني لا أطيق المخلوقات التي تعتبر كل شيء أمرًا ميسورًا مسموحًا بالنسبة لها.

وسالها رجل: هل تفضلين أن تكوني أول حب أم آخر حب بالنسبة للرجل

فأجابته : هذا لا يهمني كثيرًا .. فأول حب يقابل الفتاة عادة وهي في مقتبل العمر.. هل فهمت ؟!



وقد وصل عدد مؤلفات فرانسواز ساجان إلى أكثر من ٢٠ رواية.

في روايتها (العاصفة الجامدة) تتحدث عن كل شيء وتطرح العديد من القضايا وكاننا أمام اعتراف هائل من جانبها بأن شيئًا لم يتغير فالمراة .. كالبرق يبدأ وينتهي في نقطة ما. والموت في النهاية هو مصير الجميع رجلًا أو امراة.

سئلت : هل معنى ذلك أنك أيضًا تخافين من الموت؟

اجابت .. لقد واجهت الموت مرتين أو ثلاث مرات واعتقد أنني أثناء ذلك كنت قدمت فعلاً .. أنني أخاف موت الآخرين .. وأخاف من الأمراض .. ولكني لا أفكر أبدا في موتي أنا .. رغم أنه طرأ على ذهني مثل هذا الهاجس عندما كنت أجرى عملية البنكرياس .. لقد اعتقد الأطباء أنه السرطان فقلت لهم: أذن هو حقًّا .. فلا بأس من العناية بي حتى النهاية .. لقد كان الجميع حولي في محنتي طوال ٤ ساعات لم أشعر خلالها بالرعب من أي شيء.

كنت فقط أفكر في ابني (دينيس) الذي قد يكون متألًّا.

لقد مت فعلاً .. اغلقت عيني واخذوا السلسلة التي تحيط بعنقي .. ولكني استيقظت بعد ذلك وعندما غادرت المستشفى شعرت بقلبي يقفر بين ضلوعي .. واكتشفت أن الحياة جميلة بقدر ما نعطيها دائمًا.

\* \* \*

عندما سئلت الكاتبة الفرنسية الشهيرة فرانسواز ساجاي عن اقسى تجربة تمر بها المراة .. أجابت بسرعة.

أن تفقد طفلها.

ثم عادت لتفكر في السؤال مرة أخرى وقالت:

أن تفقد زوجها.

قالوا عنها انها كذابة .. وتساءلوا كيف تكون اديبة مشهورة وتسرق الفكرة من اديب ناشيء. ووصفوها بانها تافهة ومدمنة .. ولا اخلاق عندها .. وسمعت الضًا من يقول أن كتبها ليست سوى خرق بالية.

وزاد من آلامها أن المحكمة حكمت لصالح الأديب الناشيء وكان الحكم فضيحة استغلتها الصحف في الهجوم على الكاتبة الكبيرة فاضطرت إلى الهروب إلى إحدى ضواحي باريس ولجأت إلى العمل لتنسى همومها وظلت عدة اسابيع تكتب حتى انتهت من كتابة رواية في (٨٠٠ صفحة) عنوانها (السيدة المخضبة بالدماء) اعادت لها الثقة بنفسها ومسحت من اذهان جمهور قرائها تلك القضية التي خمدت بعد ثلاثة شهور من بدايتها وعادت من حديد تلك الكاتبة ذائعة الشهرة ..

تروي فرانسواز ساجان تجربتها في عالم الأدب قائلة كنت اريد أن أكون مشهورة .. كان الحلم بالنسبة في كالشمس الساطعة .. ولما حدث قلت لنفسي هكذا يكون المجد ومنذ أكثر من ٣٠ عامًا عرفت المجد .. وعرفت أيضًا الوحدة والآن .. لا اتصور أنني يمكن أن أعيش بدون كتابة .. ولا أتخيل في عملًا غير الكتابة .. انني استطيع أن أكتب في أي مكان وأن كنت أفضل العمل في الليل حيث يمكنني أن أجلس إلى ركني المفضل واكتب بسرعة حتى حتى لا تضيع الفكرة من ذهني .

وتضيف .. اعتقد أن سبب نجاحي يرجع أولاً وأخيرًا إلى انني اكتب قصصًا يستطيع أن يفهمها كل شخص دون أشعاره بأنه غبي بطيء الفهم .. فهذا يجذب أنتباهه ... ولا يجعله يشعر بأنه أضاع وقته في قراءة القصة .. وزيادة على ذلك فقد صاحبتني عند بداية ظهوري موجة كبيرة من الدعاية اعتقد أنها كانت العامل الأساسي لنجاحي. وبعد عامين اصدرت روايتها الثانية «ابتسامة ما» فلاحقها الناشرون والسينمائيون وتحولت الرواية إلى فيلم واصبحت فرانسواز ساجان تنافس جان دول سارتر في شهرته.

فرانسواز من مواليد ١٩٣٥ وطوال السنوات الماضية عرفت طعم الشهرة والنجاح ومرارة المنافسة وذل الفشل.

ففي عام ١٩٨١ اصدرت روايتها رقم ١٢ وعنوانها (الكلب المختبىء) وبسبب هذه الرواية عرفت القلق وحقد الآخرين .. وبمجرد صدورها ظهر اديب شاب هو (جان هوجرون) واعلن أن الكاتبة الكبيرة سرقت هذه الرواية عن قصة كتبها ونشرت بإحدى المجلات تحت عنوان (المراة العجوز).

اقام دعوى امام القضاء وطالب بمصادرة الرواية مع الاحتفاظ بحقه في الحصول على ٥٠٪ من النسخ المباعة منها وأمام الصحفيين خرجت فرنسواز لتبرىء نفسها لكن الصحفيين حاصروها .. وطلبوا منها أن تتحدث عن الروايتين بالتفصيل .. ولم يكن أمامها غير الاعتراف.

قالت: لقد طلبوا مني عمل سيناريو سينمائي لقصة «هوجرون» - المراة العجوز - فقرات القصة وبدلًا من أن أكتب السيناريو كتبت رواية أخرى بنفس الشخصيات (سيدة عجوز بدينة ولص) وسلمت الرواية للناشر (فلا ماريون) بعد أن سميتها الكلب المختبىء ووجهت في مقدمتها الشكر للكاتب جان هوجرون على تطوعه لمساعدتي حيث الهمتني قصة .. هذه الرواية.

لكن الناشر أبلغ منتجة الغيلم بما حدث فغضبت وأبلغت هوجرون بأنني سرقت فكرة روايته فثارت الضجة.

ولأن في كل الأزمات يظهر المتسلقون والباحثون عن دور فقد ظهر من استغل الموقف .. واشعل الضجة التي تسببت في انهيار اعصاب فرانسواز فقد راح أعداء النجاح بهاجمونها.

## النجاح بعدالفشل الثالث

Charles of the control of the contro

لم أعرف أحمد بهاء الدين منذ فترة طويلة .. لقد عرفته بعد أن عاد إلى القاهرة قادمًا من مجلة العربي الكويتية التي كان يرأس تحريرها لسنوات عديدة.

ومنذ شدتني مقالاته في الصحف المصرية بدأت البحث عن مؤلفاته .. وعدت إلى اعداد مجلة العربي القديمة .. حتى اهتديت إلى واحد من اروع كتبه وهو أيام لها تاريخ .. ومن يومها وأنا اتابع بانتظام مقالاته في الأهرام والشرق الأوسط وفي بعض الصحف والمجلات العربية التي تسابقت لنشر الفكاره.

ان أحمد بهاء الدين لم يحقق هذا النجاح صدفة بل انه تعب كثيرًا حتى أصبح واحدًا من أشهر كتاب عالمنا العربي. هو نفسه يعترف بانه واجه سلسلة من البدايات الفاشلة في مراحل حياته الأولى قبل أن يذوق طعم النجاح .. ويعرف قلمه الطريق إلى عقل قرائه.

احمد بها ءالدين تخرج في كلية الحقوق لانه كان يتطلع لان يكون محاميًا مشهورا .. لكنه حين حصل على ليسانس الحقوق شعر ان هذه المهنة لن يحقق فيها شيئًا لانه لا يصلح لها ففكر في تغييرها ووجد وظيفة في النيابة الإدارية .. لكنه فشل في التكيف مع هذه الوظيفة .. ولم يجد امامه غير ان يشبع هوايته في القراءة والكتابة للصحف .. وفي لحظة ما .. قرر ان يسلك طريق الصحافة.

وذهب احمد بهاء الدين إلى دار الهلال ليقدم نماذج من كتاباته إلى رئيس محلس ادارتها لعله يوافق على أن يعمل بالمجلة.

حوله رئيس مجلس الإدارة إلى كبير المحررين الذي ساله .

- في أي مجال تريد العمل.

أجاب أحمد بهاء الدين : في كتابة المقالات.

ولكن الصحافة الآن تعتمد على الخبر.

- وأنا أجيد كتابة المقالات والدراسات وأحب الصحافة.

ما دمت تحب الصحافة فلا بد إن تبدأ من الصفر وتترك المقالات مؤقتًا .. لا بد أولًا أن تعرف كيف تحصل على الأخبار.

وحين قال أحمد بهاء الدين أنه مستعد لذلك أعطاه الفرصة.

لكن أحمد بهاء الدين فشل في العمل بقسم الأخبار فقال له كبير المحررين: انت لا تصلح للعمل الصحفي . كان الكلام قاسيًا على احمد بهاء الدين لأنه يعني الفشل الثالث في بداية حياته .. لكنه كان يثق بقدراته ويطمئن إلى أن الله لن يخذله لأنه مجتهد ولا يستسلم للياس.

كان يرى ان الإدارة القوية تصنع النجاح ولهذا ظل يكتب المقالات ويرسلها للصحف وبدأ القراء يعرفون قلمًا جاذًا مثقفًا .. وظل الأمل يراوده في النجاح .. فقد كان يحب الكتابة جدًا .. لهذا لم يبخل عليها بوقته وجهده وبعده ١ عامًا عاد إلى دار الهلال ليس كمحرر يبدأ حياته ولكن كرئيس تحرير وصاحب قلم شهير .

ان أحمد بهاء الدين يرى أن نجلحه يرجع إلى اصراره على النجاح ومعرفته بطبيعة ميوله وحبه لعمله وتفانيه في الإخلاص له.



### البداية .. كانت إنتظار المرضم

انتهى من دراسة الطب .. وجلس في منزله ينتظر المرضى ليعالجهم .. ولما طال الانتظار .. علق مصباحًا على باب منزله واضاءه طوال الليل ثم حدد اسعارًا ضئيلة .. ولكن احدا لم يات .. فبدا يشعر بالملل من طول الانتظار .. حتى هداه تفكيره إلى أن يشغل نفسه أثناء هذا الانتظار بشيء آخر مفيد .

امسك القلم وراح يكتب قصة تخيل فيها جريمة وقعت وهناك رجل بوليس يبحث عن لغزها ويحاول ومعه صديق طبيب البحث عن الخيوط التي توصله إلى المجرم .. واطلق على رجل بوليس شارلوك هولاز .

ظل خمسة شهور يكتب هذه القصة الطويلة .. ثم ذهب إلى الناشرين إلا أنه فوجىء برفضهم لها ..

وعاد إلى منزله ليكتب قصصًا من هذا النوع يضيع بها وقته في انتظار المرضى الذين لا يأتون .. وفي هذا الوقت ظهرت مجلة جديدة اسمها (ستراند) فقرر أن يوفر على نفسه مشقة البحث عن ناشر، وأرسل هذه القصص إلى تلك المجلة .. وكانت هذه بداية النجاح لقلم جديد ترك الطب ودخل إلى عالم الروايات والقصص البوليسية من خلال الشخصية الشهيرة شارلوك هولز .

انه الكتب الشهير (ارثر كونان دويل).

وخلال ٦ شهور اصبح (كونان دويل) اشهر كاتب في ربيع عام ١٨٩١ .. وظل يكتب والمجلة تنشر لأن توزيعها يرتفع نتيجة اعجاب القراء بهذه النوعية من القصص.

ولانه كان مغرمًا بقراءة التاريخ .. قرر اشباع هوايته وفكر في ان يجذب القراء الذين اعجبوا بقصصه البوليسية إلى قصصه التاريخية.

وفي عام ١٨٩٣ كتب نهاية لحياة شارلوك هولاز قال وهو ينعي فيها القصة والشخصية الشهيرة ان هولاز .. مات واستقرت جثته في اعماق شلالات (رشنباخ) السويسرية .. وهناك سترقد إلى الابد جثة اعتى المجرمين .. واشهر رجال البوليس في هذا القرن بعد ان سقطت الجثتان معًا اثناء الصراع الدامي الأخير بينهما.

وكانت المفاجاة الصعبة .. لقد تحول القراء عن قراءة الصحيفة .. غضبوا وراحوا يلقون الفاظا قاسية على كونان دويل ويطالبونه بإعادة حياة هولمز .. أو على الأقل الكتابة في موضوعات مشابهة من خلال شخصية جديدة .. لكنه أصر على كتابة القصص التاريخية ..التي لم تعد المجلة ترحب بنشرها..

وفي سبتمبر عام ١٩٠٣ وجد (دويل) نفسه في حاجة إلى المال .. وتاكد من أن القراء يهتمون بهولز أكثر من أية كتابات أخرى .. فقرر العودة إلى هولز أي قرر إعادة الشخصية من جديد. وكان الحدث سعيدًا بالنسبة للقراء فقدمت المجلة لهذا الحدث بدعاية كسرة بداتها بالعبارة التالية :

ما زال القراء يذكرون هولمز .. وكيف حولته مغامراته إلى اشهر شخصية في كل مكان ..

ومن حسن الحظ أن خبر وفاته لم يكن دقيقًا لأن شهود الحادث لم يكونوا قد تأكدوا مما حدث لذا فإن هولمز نجا من شلالات رشنباخ السويسرية واضطر لاخفاء سر نجاته حتى عن صديقه (د. والمون) خوفًا من شقيقة المجرم الذي قتله هولمز.

وبدأ كونان دويل يكتب الحلقات الجديدة والمجلة تنشرها..

وظل يكتب عن هولمز حتى بلغ مجموع كتاباته ٥٦ رواية خلال ٢٦ سنة .. صدرت آخــرهـا في عدد ابــريـل عام ١٩٢٧، حيث مات بعـدهـا هولــن بالشيخــوخــة ثم فارق كونان دويل الحياة تاركًا خلفه هذه الروايات يقبل عليها القراء حتى الآن بشغف وبنفس الحماس تقريبًا .. والاشتياق ايضًا.



## مغَامرة في مــرّلكش

من بين كل المدن التي زرتها .. ظلت مراكش لا تفارق خيالي كلما تذكرت المدن الجميلة..

مراكش تلك العروس المغربية الهادئة السلحرة التي تحفر في ذاكرة من يزورها .. بصمة ..

هذه البصمة انطبعت في ذاكرتي منذ ثلاث سنوات تقريبًا يومها قضيت اسبوعًا هو من أحلى أيام العمر بين أصدقاء مغاربة وزملاء من دول عديدة ينتسبون إلى مهنة البحث عن المتاعب أو صاحبة الجلالة الصحافة.

هناك في مراكش كانت عائشة فتاة مغربية الأصل .. لكنها الآن فرنسية تعمل محررة بمجلة تصدر في باريس .. كانت كالنجلة لا تهدا في مكان .. وطوال النهار والليل أيضًا كنا نشاهدها بعمرها الصغير ووجها الطفولي بقسماته المنمنة. تحمل كاميرا ضخمة فوق جسدها النحيل .. ومعها أيضًا

حقيبة صغيرة بها أوراقها .. شعلة نشاط لفتت إليها كل الانظار حتى أولئك الصحفيين الذين يرتدون الزي الرسمي بالكرافت .. كما هي عادتنا نحن الصحفين العرب .

قلت لها: لعلها المرة الأولى التي أرى فيها صحفية عربية تنافس الصحفيين من الرجال .. فهذه الكاميرا أو القفز فوق الكراسي لالتقاط صورة ، والجلوس على الأرض ببساطة متناهية لتشغيل الكاسيت أو تسجيل كلمة في أوراقك .. الا يعنى هذا أن مجلتك حجزت لك نصف صفحاتها ..

هزت راسها وققت بدهشة : لماذا انني افعل كل ذلك من اجل موضوع قد لا يزيد على نصف صفحة .

سألتها أذن لماذا كل هذه الأجهزة .. حقيبة .. وكاميرا أثقل من وزنك ..

قاطعتني: لا تنس انني اعمسل بمجلة فرنسية .. ولست في صحيفة امكانياتها محدودة أرسلت مندوبها الذي حاول الاستمتاع بالمدينة أكثر مما انحز من عمل.

كانت عائشة تتحدث بجدية تامة .. وحين قلت لها انت تذكريني بصحفية ايطالية اسمها أوريانا فالاتشي .. اتسعت مساحة الابتسامة على وجه عائشة وضربت الأرض بقدميها الصغيرتين وصاحت بفرح شديد

- أنت تعرفها .. أنها مثلى الأعلى.
  - ولكنك يا عائشة صورة منها .
- ليس كثيرًا انت تجاملني .. فأوريانا نموذج رائع للكفاح من أجل النجاح في الحياة .
- بل قو في انها مغامرة ذكية .. تفهم أث الحياة سلسلة من المغامرات
   المحسوبة بدقة .. لقد بدأت حياتها وهي في السادسة عشرة من عمرها حين
   إلتحقت بكلية الطب وكانت ظروفها الأسرية لا تسمح لها بالإستمرار في

الانفاق طوال سنوات الدراسة فكان عليها ان تبحث عن عمل .. ووجدته في صف الحروف بإحدى الصحف المحلية .. ومن هنا كانت البداية.

ومع الأيام كانت مواهب أوريانا تظهر .. فتأة طموحة تقرأ كثيرًا وتعمل بجد .. كانت تهتم بالكلمات التي تجمع حروفها .. وكثيرًا ما كانت تلاحظ بعض الأخطاء التي لم يلتفت إليها المصححون وبعد عامين انتقلت من العمل الفني إلى العمل التحريري .. ونظرًا لثقافتها كلفها رئيس التحرير بإعداد باب قضائي بالصحيفة وهنا كان عليها أن تختار بين الطب والصحافة فاختارت الصحافة .. وانتلقت إلى مجلة (اوربيو) التي تصدر في ميلانو..

وكان أول تعامل لها مع الشهرة حين كتبت تحقيقًا عن الولايات المتحدة وانطلقت بعده لتجري حوارات مع المشاهير في كل المجالات من تحرير المراة إلى غزو الفضاء (وفي عام ١٩٦٧ عينت مراسلة حربية في فيتنام) هذه التجارب شكلت الخلفية المناسبة لكتاباتها الأولى التي كانت مزيجًا من الإبحاث والتحقيقات لم تتضايق أبدًا من أية مهمة عرضت عليها (مارست كل فنون العمل الصحفي).

تقول اوريانا أن الحياة مغامرة .. والمغامرة أجمل ما فيها.

قالت عائشة: هذا صحيح .. وإذا كان زملائي في المجلة يرون أنني ناجحة في العمل الصحفي فهذا يرجع إلى فكرة المغامرة التي تسيطر على تفكيري .. انني احب عملي .. واعيش مع كل مهمة جديدة قصة حب تنتهي بتسليم الموضوع للمطبعة.

قلت لها: ولكن اللاشيء والمغامرات بمنطقنا الشرقي شيء آخر؟

ابتسمت وهي تلملم اشياءها استعدادًا للرحيل ثم قالت : المغامرة المحسوبة تؤدى إلى عمل ناجح .. وحتى لا تكون اى مهمة صحفية ثقيلة على

نفسي فانني انظر إليها على أنها مغامرة جديدة ستضيف إلى رصيدي من التجارب شيئًا جديدًا .. ولهذا أقبل عليها بحب وقبل أن أقول لها أن هذا الكلام ليس مقصورًا على العمل الصحفي بل ينطبق بشكل أو بآخر على أي عمل يقوم به شبابنا وفتياتنا ..

علقت حقيبتها بكتفها اليسرى .. وحملت الكاميرا على كتفها اليمنى وقفزت لتحري كأن ثعبانًا لدغها ..

وكنت أعرف وهي تودعني أنها ذاهبة إلى مغامرة جديدة في تلك المدينة الساحرة .

كانت أوريانا - كما قلت - تحب المغامرة .. وتقبل على أي عمل يسند إليها كانها ذاهبة إلى موعد غرامي مع حبيب عمرها ، أنها تحب العمل لدرجة الجنون .. وربما لهذا كادت أن تفقد حياتها أكثر من مرة .

فقد كانت تقتحم الأماكن الساخنة في فيتنام حين كانت مراسلة لصحيفتها في إيطاليا .. إلى أن أصبيت في ظهرها وساقها عام ١٩٦٨م.

وبعد ذلك انتقلت للعمل كمراسلة في الولابات المتحدة الأمريكية .. وخلا المنظاهرات الطلابية العنيفة التي حدثت في نيو مكسيكو ظهرت وكانها متظاهرة ضائعة بين تلك الجموع الغاضبة مع أنها صحفية كانت تغطي المظاهرة لمحلتها.

ان حياتها في الولايات المتحدة فرضت عليها الكثير من الصفات الأمريكية كالرغبة الشديدة في المنافسة بحيث يجب أن تكون الأولى دائمًا إلى جانب استبسالها في العمل .. وسعيها إلى الفوز والتمين

وأوريانا تتقن الإنجليزية والفرنسية والألمانية وطبعًا الإيطالية.

وهي الآن تعدتُ الخمسين من عمرها .. عيناها زرقاوان لكن السياسيين الذين التقت بهم يقولون انه ليس من الأفضل ان تتطلعوا إلى عيونها .. با إلى اسنانها فمنها تخرج النظرات الحادة والكلمات الحادة أيضًا.

واوريانا عندما تجري مقابلة صحفية فانها تعد مسخًا سيكولوجيًا سريعًا للشخص وترود نفسها بكل المعلومات المتعلقة بخصائص الشخص الالحامة والسلمة.

وفي اللحظة المناسبة تواجهه وتصب هجومها على نقطة الضعف الرئيسية في شخصيته .. وسرعان ما يتم تبادل الأدواد .. الزعيم يتحول إلى صحفي .. والصحفية تتحول إلى زعيم واثق بنفسه.

والمقابلات الصحفية التي تجريها على بعض الشخصيات تتحول أحيانًا إلى حلبة ملاكمة .. هذا ما حدث مع الصهيوني أريل شارون بعد قصف بروت ..

فخلا الحوار وجهت له انهامات مباشرة باللاإنسانية وتدبير عمليات القتل للابسرياء المدنييين وحين كان ينكرها كانت تقدم له الادلة الموثقة باليوم والساعة .. فقد غطت الغزو الاسرائيل وشاهدت كل شيء بنفسها.

والذين قراوا هذا الحوار لاحظوا أن وزير دفاع الكيان الصهيوني الأسبق .. ضاق ذرعًا بها وهي تتهمه بالبربرية.

أوريانا نفسها قالت أنها توقعت حين قالت له ذلك .. أن يلطمها على خدها .. أو يأمر باطلاق النار عليها .. أو على الأقل يقبض عليها بتهمة التجسس لحساب باس عرفات.

\* \* \*

أوريانا فالاتشى نجمة الصحافة الايطالية التي كسرت الأرقام القياسية في توزيع الروايات حيث توشك الطبعة الثانية لروايتها على النفاد بعد أن باعت ٤٠٠ الف نسخة من طبعتها الأولى خلال شهرين فقط هما اغسطس وسبتمبر عام ١٩٩٠ والرواية عنوانها (ان شاء اش) وصدرت في حوالي ٨٠٠ صفحة وتدور أحداثها في بيروت ..

أوريانا كتبت الرواية في عشر سنوات وتحكي عن جنود ايطاليين عاشوا في لبنان في أصعب أيام الحرب الأهلية التي انتهت باتفاق الطائف ..

أوريانا ذات الوجه الصيني عمرها الآن ٦١ عامًا وهي تمثل اسطورة في الصحافة الإيطالية ..

زارت معظم دول العالم وشهدت أخطر لحظات التاريخ المعاصر .. بورنها الذي لا يتعدى 60 كيلو جرامًا تنقلت بين باكستان ولبنان مرورًا بفيتنام وأدغال أمريكا الجنوبية وعلى مدى ٣٠ عامًا سجلت بقلمها الاحداث الساخنة في العالم .

عندما عينت مراسلة صحفية في فيتنام كتبت على خوذتها إذا مت ارجو ارسال رفاتي إلى البيت الأبيض، وشهدت اوريانا الحرب الفيتنامية ولم تمت .. بل ألفت عشرات الكتب ونشرت العديد من المقالات في العديد من الصحف الإيطالية .



## تلك اللحظة

مرضت ابنتها الوحيدة .. وقال لها الأطباء أن المرض خطير ولا علاج له .. وأنها ستموت قبل أن يطلع الفجر.

ولم يكن امام الأم غير أن تلجأ إلى الله لكي ينقذ وحيدتها.

اغلقت باب حجرتها وقضت الليل معها .. تقرأ القرآن .. وتدعو الله أن يشفيها .

كانت الدقائق تمضي ثقيلة .. والرعب يقفز إلى قلبها كلما اقترب الفجر .. ولم يكن يهدىء من روعها إلا الصلاة والدعوات إلى الله القادر على كل شيء. وجاء الفجر مع ابتسامة ابنتها التي شفنت من المرض.

ومن هنا كانت نقطة التحول في حياة الادبية جلابية صدقي .. لا تسال إلا اش .. ولا تسلك سلوكًا يخالف تعاليم الإسلام .. وراحت تمسك القلم لتسجل شعورها في تلك «اللحظة المعجزة» .. واعطاها الإيمان شحنة قوية تواجه بها متاعب الأيام .. وبدات تكتب أول كتاب صدر لها منذ أكثر من ٢٠ عامًا وكان عنوانه «مملكة أشّه وبهذا الكتاب بدأت الأوساط الأدبية تعرف قلمًا صادفًا جديدًا رحب به بعض الكتاب .. ووقف ضده كثيرون هاجموه .. وقالوا كلامًا أقل ما فيه أن الكتاب لا يستحق الإهتمام.

وقبل أن يتسرب الاحباط الأدبي إلى نفس جاذبية صدقي قال لها محمود تيمور .. لا تنزعجي من نقد أعمالك .. ضعي كل جريدة أو مجلة هاجمتك .. بعضها فوق بعض حتى ترتفع .. وقفى فوقها.

ومن هنا تعلمت الا تنزعج من أي نقد يوجه إليها وقد كانت جاذبية بحكم تجريتها .. قوية لأنها مؤمنة أن الله معها.

وظلت تبدع وتنشر قصصها في الصحف والمجلات حتى أصبح لها أكثر من ٤٠ كتابًا، وثلاث روايات درسها تلاميذ المدارس الإعدادية في مصر منذ الستينيات هي : بين الإدغال .. وابن النبل .. والقلب الذهبي.

سألت جاذبية صدقى: من أول قارىء لانتاجك القصصى؟

أجابتني بفرح شديد : أحب شخصية إلى نفسي .. أحرص على الاستماع إلى رأيها لأنها ذكية .. وأعرف من خلالها رأى قرائي فيما أكتب.

انها ابنتي ..



#### سالني : هل تقرأ لنزار قباني؟

اجبت بسؤال آخر: وهل تظن أن واحدًا من جيلي لم يقرأ أو يسمع شيئًا له؟!

- \_ انت إذن تعتبر نفسك من هذا الجيل المنكوب؟
- ولماذا هذه الكلمة الصعبة .. نحن جيل سعيد الحظ لانه عاش في عصر ثرى بالإحداث والشخصيات والإفكار.
- \_ عن أية أحداث تتحدث .. عن هزيمة ٥٦ .. أم نكسة ٦٧ أم كامب ديفيد والتفاوض مع العدو..
- في جيلنا أحداث رائعة فلماذا تتحدث فقط عن السيئة هنك نجاح الثورة
   الأم في عالمنا العربي عام ١٩٥٧ في مصر وتصرير الشعوب العربية من

الاستعمار وهناك انتصار اكتوبر ١٩٧٣ وأحداث أخرى عظيمة، هناك ايضًا الزعامات الكبيرة في السياسة والأدب ابتداء من جمال عبد الناصر وانور السادات ونجيب محفوظ وإحسان عبد القدوس ويوسف إدريس ومحمد عزيز الحبابي والطاهر بن جلون والطب صالح.

- ـ لماذا لم تذكر من من هذه الأسماء الكمارة نزار؟
- \_ لأننا بدأنا به الحوار ولم ننته بعد ولا أعرف حتى الآن لماذا كان سؤالك؟!
  - \_ أردت فقط أن أعرف رأيك.
  - هل قلت لك انه شاعر كبير؟
     الم تلحظ جراته الشديدة؟

ما اختلف معه فيه.

- . - بالعكس جراته .. سر نجاحه كشاعر ولكنه أحيانًا يبتعد عن قيمنا .. وهذا
  - انه يحاول هذم القيم السامية.
- انت لم تغهمه ولم تقرأ له كثيرًا إن هذا الاتهام سمعته .. لذا أرجوك أن تدرسه بنفسك ، إنه شاعر يختار مفرداته بدقة ويكتب عباراته بعناية فائقة وخيال رائع.
- عرف أن لغته الشعرية راقية جدًا ولكني لم أعرفه ولم أعرف أسلوب
   تفكره.
  - هل تعرف ماذا قال حين سئل: من انت؟!
    - كيف كانت اجابته؟
- أجاب: أنا قصيدة ملفوفة بحزام من المتفجرات فأرجو الا تقتربوا مني كثيرًا.. ثم أنا شاعر بلا أسرار لأن كل فضائحي الجميلة منشورة على حبال العالم العربي منذ خمسن عامًا.
  - أهو بكتب منذ ٥٠ عامًا؟

- ب تقریبًا.
- هل تتصور أن هناك سؤالًا لم يوجه لنزار بعد هذا العمر؟
- دعني انقل لك جزءًا من حوار ممتع اجراه معه محمود شريح حيث قال ان هنك سؤالاً كان دائمًا يتمنى ان يوجه إليه وهو ما علاقتك برائحة الحبر؟
  - \_ وماذا كانت اجابته؟
- قال أن حبر المطبعة هو العطر الوحيد الذي يدوخني و في لحظة من لحظات الجنون كنت اطلب من حبيبتي أن تضع خلف أذنيها نقطتي حبر .. لانني أفضل رائحة الحبر على عطور .. غيرلان وشانيل وكريستيان ديور ونينا أفضل رائحة الحبر على عطور .. غيرلان وشانيل وكريستيان ديور ونينا الريتشي .. من خلال رائحة الحبر كنت أحب النساء هذا اعتراف أقوله للمرة الأولى .. وكان أكثر ما يثيرني أن أرى تلميذة مدرسة عائدة من مدرستها وعلى أصابعها بقايا حبر أما الورق فهو نقطة ضعفي فالورقة البيضاء أو الزرقاء أو الوردية هي أفق مفتوح يغريني بأن أنزع ثيابي والقي بنفسي فوق أمواجه ثم أنا ضعيف أمام كل أنواع الادوات المكتبية .. وعندما أصل إلى لندن لا أذهب إلى مصلات (هارودز) كما يفعل السياح العرب بحثًا عن القمصان والاحذية وربطات العنق وإنما أقضي ساعات لدى صديقي بائع القرطاسية لاشتري إقلامًا غريبة الإشكال وأوراقًا مثيرة الالوان ودفاتر صحفًا ودبابيس.

وعندما أعود إلى البيت أفرش كنوزي أمامي واقعد على الأرض العب .. كما يلعب الطفل بلعبة جديدة وصلته في عيد ميلاده.

- وملاا عن رايه في المراة؟

يقول: لم اعد اومن بامراة تستنفر طاقاتها على سرير الحب.. ولا تستنفر
 طاقاتها لتحرير الوطن أو لتحرير نفسها.. علاقات الحب اصبحت علاقات

معقدة جدًا في هذا العصر المعقد .. ولانني شاعر مسكون بالقلق ومحترق الأعصاب فلن تعد النساء الجالسات تحت السيشوار يثرن حرائقي أو يشكلن جزءًا من همومي .. انني أبحث الآن عن أمرأة تكون بحجم أحزاني وحجم مدامعي.

اما اللواتي يمشيطن شعرهن على شاطىء اللامبالاة فلا مكان لهن على أوراقي .. لقد تغيرت طبيعة العشق فاصبح ٥٠٪ منه عشقًا .. و ٥٠٪ سياسة وعلى هذا الاساس وضعت استراتيجيتي الجديدة مع عمق اعتذاري لجميل بثينة وقيس بن الملوح ومصطفى لطفى المنفلوطي.

- \_ ولكن كيف نجح نزار؟
- هو يجيب قائلًا.. بالحب والصدق والشجاعة

الـ ٢٠٠ مليون عربي الذين يقراونني لم اتعامل معهم كرجل بوليس أو كضابط مباحث دائمًا دعوتهم هم واولادهم إلى حفلة شاي وقدمت لهم فناجين الشاي واطباق الحلويات بيدي .. لغتي لم تكن لغة ديكتاتورية .. وانما كانت لغة سهلة وبسيطة وتحاول التفاهم شعريًا مع أي غيمة وأي شجرة وأي عصفور من عصافير العالم العربي.

باختصار لقد أسست جمهورية ديمقراطية للشعر عدد سكانها بموجب أخر احصاء هو ٢٠٠ مليون نسمة .. وفي بدايات القرن القادم سيصبح عدد سكان جمهوريتي الشعرية كعدد سكان الصبن الشعبية.

#### \* \* \*

احببت نزار قباني أكثر من أي شاعر آخر.

ومثل كثيرين من الشباب العربي هزتني الكلمات الرائعة التي كان يختارها نزار بدقة بالغة .. واطربني خياله الرائع الذي يلبسه كلماته الحميلة. عشت معه وهو يغازل النساء الحميلات .. وهو يحاور امراة متمردة .. وهو يحدث فتاة على الثورة .. وجلست على وسادة حريرية غزلها بكلماته الشاعرية استمتع برسالته التي يشكو فيها من أنه لا يعرف فن العوم ويحلم بمن ينقذه من تحت الماء وكمن تمزق قلبه بسكين بكيت معه على منطق الطبلة والربابة الذي نعى من خلاله حال العرب بعد نكسة يونيو ١٩٦٧ وسالت الدموع من عيني وأنا اقرا رائعته عن بلقيس زوجته.

وصدمني نزار بكلماته القاسية عن العرب والبوليسية التي تطارده في بعض الأنظمة العربية.

لقد غنى لأفراح العرب وبكى لأحزانها .. هلجم مصر بعد النكسة .. وتغنى بها بعد الانتصار العظيم في اكتوبر ١٩٧٣.

وكان نزار يربط الوطن بالمراة وينادي بالحرية لكل نساء الأرض .. كان يقصد بالحرية معناها الشامل حرية الفرد وحرية الوطن.

كانت كلماته حين امتلأ يأسا من حال العرب:

إياك أن تقرأ حرفًا من كتابات العرب.

فحربهم اشاعة وسيفهم خشب.

وعشقهم خيانة ووعدهم كذب.

إياك أن تسمع حرفًا من كتابات العرب.

فكلها نحو وصرف وادب.

نيس في معاجم الأقوياء.

قوم اسمهم عرب.

و في قصيدة هوامش على دفتر النكسة خاطب في جزء منها الأطفال وطالبهم بأن يتوقفوا عن قراءة كتابات جيله وإلا يقتدوا بسيرة هذا الجيل وألا يفعلوا مثلما فعلوا هم .. وطالبهم بأن يتجاوزا جيله لأنه جيل عفا عليه الزمان.

وفي يوميات كلب مثقف طلب من السلطان أن يمنحه فقط حرية النباح. لقد هزته الانتفاضة فكتب أحلى قصائده.

لقد قال في أحد حواراته: اشعر بفخر كبير لأنني استطعت أن أغطي عصري أحسن تغطية عاطفيًا وسياسيًا.

ويقول بعد اربعين عامًا من الشعر .. اشعر بانني أصبحت جزءًا من وجدان العالم العربي ومن ضميره.



# رواينها الأولم

عمرها ٢٦ عامًا لكن الشهرة التي حققتها روايتها الأولى تغوق الوصف هي نفسها لم تكن تصدق ذلك..

انها كريستين ماكلوى احدث وجه في السلحة الأدبية بالولايات المتحدة الأمريكية منذ شهر مارس ١٩٩١ .. حين اصدرت رواية طويلة عنوانها «السرعة» فاحدثت ضجة في الأوساط الأدبية بنيويورك وهي الآن تصدر لها عدة طبعات في العديد من دول العالم بدات بالبرازيل واليابان بعد فرنسا طبعًا.

وكريستين كانت سكرتيرة تعمل بإحدى الشركات الأمريكية لكنها كانت تشعر بأن لديها موهبة الكتابة .. ففي مذكراتها الخاصة كانت تسجل خواطرها وكان حلم الكتابة يراودها لكنها كانت تشعر بالخوف وتتردد في دخول عالم الأدب كلما تذكرت أنها يمكن أن تفشل ويهاجمها النقلا .. كانت تخشى أن تحاول نشر كتابتها فتفلجا بمن ينتقدها .. لكنها في النهاية حسمت تخشى أن تحاول نشر كتابتها فتفلجا بمن ينتقدها .. لكنها في النهاية حسمت تروي قصة فتاة شابة ترحل من نيويورك ـ حيث كانت تدرس \_ إلى جنوب ولاية كارولينا بعد وفاة والدها وفي هذا الجو المغلف بالكآبة والصمت والحزن تبدأ ذكرياتها ومشاعرها في الاستيقاظ ثم تتعرف على جارها وهو من أصل هندي .. وتتطور العلاقة بينهما حتى تنتهي بالزواج لتتخلص من شعورها بالضياع الذي يطاردها ولكي تحقق رغبتها في الامتلاك والعيش في حجر حتى ولو كان ذلك على حساب عقلها.

والمهم ان الرواية نجحت جماهيريًا رغم انها لا تقول شيئًا له مضمون ادبي عميق ..



# الكئابة الكوميدية للنلفريون

كلارا لين واحدة من اشهر كاتبات المسلسلات التليفزيونية في انجلترا .. والكوميديا تميز المسلسلات التي تكتبها ومؤخرًا تعرضت لهجوم بعض النقاد حيث اتهموها بأن الكوميديا عندها هدفها الضحك فقط ومعظم كتاباتها تركز على المراة .. لكنها دافعت عن نفسها وقالت أن اعمالها تتميز بالواقعية وإلى جانب الضحك تضم الماساة .. لانها ترى أن الحياة هي مزيح من الكوميديا والماساة .. أما عن نقطة اعتمادها على المراة فهي ترى أن قصصها مليئة بالرجال أيضًا لكنها اعترفت بأنها قد تكون أكثر حساسية لانفعالات المراة وتقول أن الرجل والمراة بشكل عام يضحكان لنفس الاسباب..

وكلارا بدات الكتابة للتليفزيون منذ ١٦ عامًا .. وعالجت خلال تلك الفترة جميع القضايا الاجتماعية مثل الخيانة الزوجية وفشل الزواج والشعور بالوحدة .. في شكل كوميدي .. انها ترى أن معالجة هذه القضايا في قالب كوميدي أفضل من الأسلوب الجاد لأن هذه الموضوعات بالذات يعجب بها الناس إذا كانت ضلحكة.



# سـوزات !!

هي .. رمز لقصة حب فريدة في عصرنا الحديث تستحق التقدير.

قصة نقراً عنها في الكتب .. ونشاهدها في الأفلام والمسلسلات ومن النادر أن نجدها في الواقع .. وأنا أعرف نماذج تعد على الأصابع تعيش مثل هذه القصة .. وأقول أنها نادرة وليست مستحيلة فالمرأة الجميلة الوفية المخلصة حين تلتقي بالرجل المخلص الأمين تتحقق بينهما «المودة والرحمة».

وقد عاشت «سوزان، حياتها الرائعة مع زوجها طه حسين .. والفت عنه كتابًا نادرًا كقصة حبها. وحين ماتت في عام ١٩٩٠ شعرت أن كتاب الحب في عصرنا الحديث خسر قلبًا كبيرًا .. ورحت أعيد قراءة أوراقه من جديد .. وكنت كلما حاولت الكتابة عنها أشعر أن صفحات الكتاب لم تنته به .. وأن القصة أرى ظلها عن قرب بشكل أو بآخر ..

وفجأة هاجمني عنوان كتابها الوحيد «معك» .. الذي صدر بعد وفاة طه حسين بخمس سنوات .. وكأنها بعد هذه السنوات كانت تعيش معه.

إنها تروي قصة الكفاح الذي خاضه طه حسين حتى أصبح هرمًا ادبيًا في فكرنا الحديث .. وكانت هي في الظل تربي ابناءه وتحقق له المودة والرحمة التي تحميه من عواصف الأخرين وقسوة الإيام .

طه حسين وصفها بـ «الملاك».

لقد واجهت سوزان الدنيا يوم أحبت طه حسين

أهلها إعترضوا عليه .. وصرخوا في وجهها .. كيف تتزوجين من أعمى واجنبي ومسلم .. وكل صفة من الثلاث كفيلة برفضه ..

غير أنها تحدت العالم وأصرت على الزواج منه .. ولم يؤيدها غير عمها الذي بارك هذا الزواج الذي صنع بعد ذلك قصة رائعة .. حيث راحت تتابع بسعادة زوجها وهو ينجح .

كانت زوجة تعرف دورها الحقيقي .. وتمارسه بذكاء بالغ .. كانت تقف خلفه تشارك في صنع هذا النجاح بعيدًا عن الناس.

ترى أين سوزان في عالمنا العربي ؟!

### من الطفولة التعسية إلى المسلابيين ·

إذا كنت تحلم بان تكون إنسانًا ناجحًا وتحقق الشهرة والمال في المستقبل فلا تستسلم امام اول عقبة تواجهك .. قاوم .. واصبر وسوف تصل .

هذه هي النصيحة التي يؤكدها (بول لوب سولتيزر) في كتاب يحقق الأرقام القياسية في التوزيع في الولايات المتحدة.

الكتاب عنوانه (الامبراطور) وبيع منه حوالي مليون نسخة تقريبًا وجنى من وراثه المؤلف اكثر من مليوني دولار .

وبول ليس كاتبًا متخصصًا ولا هو صحفي يحترف مهنة الكتابة .. هو فقط رجل أعمال نلجح حقق الملايين .. فاقنعه أحد الناشرين بأن يكتب قصة حياته فكسب ملايين أخرى من كتابه . أي أن المال يأتي بلمال.

يقول في كتابه إنه إنسان محظوظ .. فقد عاش طفولة تعيسة .. مات أبوه

وكان عمره هو لم يتعد العاشرة . ورغم ان اباه كان ثريا إلا ان اسبابًا عديدة منها الديون جعلته لا يحصل على الميراث فترك الدراسة وعمره ١٦ عامًا.. والتحق بعمل يدر عليه دخلًا يعيش منه ولان العائد لم يكن يفي بمتطلباته تركه .. وذهب إلى عمل آخر وبدا يتعرف على نفسية البشر .. من خلال الذين يتعامل معهم .. واكتشف أن الجميع يشتركون في صفة واحدة وهي الامتلاك حتى إذا تظاهروا بغير ذلك..

ولاحظ أن بعض الناس تهوى جمع أشياء عجيبة لا معنى لها .. ففكر في استغلال ذكائه .. وسأل نفسه لماذا لا يدفع الناس إلى اقتناء سلاسل المفاتيح .. واعلن عنه في الصحف .. ثم دعا لإنشاء ناد لهواة جمع سلاسل المفاتيح .. واعلن عنه في الصحف ولاقت الفكرة رواجًا وانتشرت بعد ذلك نوادي جمع سلاسل المفاتيح التي كانت تبيع أنواعًا مختلفة من هذه السلاسل حيث كان بول قد بدا في تصنيعها بعد أن كان يستوردها من تايوان وانتشرت موضة جمع سلاسل المفاتيح وازداد ثراء بول ودخل في عالم تجارة الانتيكات المقلدة التي كان يستوردها من هونج وحقق المليون الاول.

ويقول بول لكي تكون غنيًا يجب أن تملك المال أولاً وطبعًا إذا كنت تملك 
١٠ آلاف أو ٢٠ الف دولار فنصيحتي لك أن تنفقها وتستمتع بالحياة ولا تفكر 
في الانضمام إلى عالم المليونيرات لأن المشكلة هي أنك لن تستطيع استثمار 
مبالغ صغيرة .. لا بد أن يكون لديك مال وفير حتى تسير في طريق الكسب 
وتتحمل في نفس الوقت الخسارة المتوقعة في أية لحظة .

اما النصيحة الأهم فهي الا تكون مجبرًا على كسب قوت يومك ومكبلًا بالمسئوليات .. فمن أجل تحقيق الثروة يجب أن تمتلك الحرية والقدرة على المجازفة .. ومعهما روح ساخرة لا تهتم بالخسارة .

والمهم .. أن تحلم ولا تتوقف عن الحلم ..

### اصحاب الملايين

بعض الناس يفهمون أن النجاح في الحياة .. هو كسب أكبر قدر من المال ولا يشغلهم غير السؤال عن كيفية جمع الثروة .. لكي يكونوا من اصحاب الملايين.

وهذا السؤال أجابت عليه كاتبة فرنسية اسمها (دومينيك فريشو) في كتاب نشرته في باريس عنوانه «صانعو الثروة».

ومن خلال اللقاءات التي أجرتها مع كبار «المليونيرات» في العالم لاحظت أن القاسم المشترك بين معظمهم .. ليس الوراثة .. بل الطفولة التعسة .. ومعظم الذين قابلتهم دومينيك عاشوا يتامى منذ طفولتهم بعد فقد الآب . وقد يكون اليتم هو السبب في تحملهم مسئوليات الحياة مبكرًا وجديتهم في مواجهة مصاعب الدنيا ومصائبها خاصة إذا كان اليتم مقرونًا بالفقر فمن أكبر الدوافع للحصول على الثروة النقمة المبكرة على المجتمع نتيجة الطفولة الفقيرة المعذبة وبدل أن تنفجر هذه النقمة عبرالنضال السياسي أو الأعمال الابية وجدت أن طريقها الأفضل للانتقام من قسوة المجتمع هو جمع الثروة التي هي رمز السلطة المفقودة.

لاحظت دومينيك إيضًا أن معظم الأثرياء لم يكونوا تلاميذ ناجحين في دراساتهم وبعضهم لم يتجاوز المرحلة الثانوية وقد يكون سبب ذلك أنهم يتمتعون بطبيعة قلقة .. ومزاج صعب يتحول إلى شعور بالنقص تجاه الأخرين .. وهنا يحاول هؤلاء أن يجدوا مكانتهم في المجتمع عن طريق المال بعد أن خسروا رهان العلم والثقافة.

والأشرياء هم الذين لم ينحصر تفكيهم في نظريات واحكام مسبقة .. ولديهم رغبة هائلة في النجاح وحب السيطرة والثقة بالنفس .. وهذه العوامل تظل في حلجة إلى الموهبة أو ما يسمى الحس التجاري وهو ما نعبر عنه بقولنا (التجارة في دمه) وهذه الموهبة وحدها نقرر مستقبل أي إنسان فالموهبة التجارية تعنى الذكاء .. وابتكار مختلف الوسائل للحصول على الملل .

وبعض الباحثين يطلقون على المليونير لفظ لاعب البوكر اي الشخص الذي يتميز بالقدرة على ضبط اعصابه وخداع الآخرين من أجل السيطرة عليهم ومنافستهم.

بقي أن نشير إلى أن دومينيك قدمت نماذج غريبة للناجحين وهناك نماذج ربما لم تعرفها .. نماذج تعتمد في نجاحها على الأخلاق والمباديء التي حددها لنا ديننا .. والنماذج كثيرة في عالمنا العربي.

### إنتظارالموبت

TO AND THE STATE OF THE STATE OF

لم يكن أمام الأطباء إلا مواجهة الموقف بكل صراحة ..

قالوا لها: لا امل في شفائك .. فالموت قادم لا محالة .

وكان على ميشلين برتان ان تعود إلى منزلها لترعاها ممرضة تنفذ تعليمات طبيب يتردد عليها حتى تحين الساعة .. ولم يكن يؤلمها غير بناتها الثلاث الصغيرات اللاتي فقدن الاب .

وكلما شاهدت فتياتها شعرت بان دورها كام يجب ان يذعن لكلام الأطباء.. أو على الأقل يجب عليها الا تجلس في منزلها تنتظر الموت .. كانت ترى ان دورها يقتضي ان تفعل شيئًا مفيدًا حتى تاتي ساعة النهاية .

. ) . . . . . . . . . . . . . .

فكرت في الرسم .. امسكت بالقلم دون أن تكون قد رسمت شيئًا من قبل .. وراحت ترسم صورة تمثل الطبيعة وهي تذيل .

شجعتها المعرضة وأبدى الطبيب اعجابه بالرسم فقد راى انه من الأفضل أن تنشغل ميشلين عن المرض .

وذات يوم .. خرجت من المنزل سرًا .. وذهبت إلى محل لبيع ادوات الرسم وطلبت من صاحبه أن يشرح لها القواعد الأساسية بعد أن أخبرته بأنها ترسم لكي تتغلب على مرض خطير يهدد حياتها بالموت.

وراح الرجل يعلمها المبادىء الأساسية في الرسم .. كيف تمسك الفرشاة وكيف تتعامل مع الألوان .. وكيف تبدأ في وضع أول خطفي اللوحة .. وهكذا انغمست في الرسم ولم تعد تفكر في المرض .

واستمرت ميشلين في هذا الصراع مع المرض ٧ سنوات كاملة حتى انتصرت عليه .. ويدات حياة جديدة.

لم تكن تصدق ذلك الأمر .. لكنها الحقيقة التي سرعان ما شعرت بها في نظرات الدهشة لدى كل المحيطين بها وكان عليها بعد ذلك أن تبدأ حياتها الجديدة وأن تطوى الماضى.

انتقلت إلى شقة جديدة ولم تأخذ من ماضيها غير فتياتها الصغيرات ..

وفي نفس اليوم الذي انتقلت فيه إلى هذه الشقة قرات إعلانًا عن دار تصنيع القبعات تحتاج إلى عاملة فذهبت لتجرب حظها .. ونجحت في العمل .. وبدات تفكر في ابتكار أشكال جديدة للقبعات .. ومع كل فكرة جديدة كان تقدير الرؤوساء لها يزداد .. وأيضًا يزداد راتبها شهرًا .. بعد شهر .. حتى منتصف علم ١٩٨٤ حيث قررت أن تؤسس دارًا للقبعات باسمها تبتكر فيه وتنتج وتبعع .. وهي الإن من أشهر دور القبعات في باريس ..

وميشيل برتان لم تكن هي الأولى التي تواجه عوامل الياس والاحباط .. هناك غيرها كثيرون .. ومنهم بطل العالم للملاكمة جولويس .. ففي طفولته لاحظت امه يده النحيلة واطرافه الضعيفة فذهبت إلى الطبيب الذي اكد لها ان جولويس لا يستعمل يديه ابدًا نتيجة الضعف العام الذي يعاني منه .. وطلب منها الطبيب أن تحاول تدريبه على استخدام يديه .. وحاولت بالفعل أن تستفيد من كلام الطبيب واخذت تدريه على استخدام يديه ..

اشتـرت له الألعـاب التي تسـاعده على ذلك .. وبمرور الأيام تحسنت صحته واصبح يستخدم يديه اكثر مما يجب .. فقد اصبح بطلًا للملاكمة على مستوى العالم .

#### \* \* \*

اما الفنان همفري بوجارت اشهر من قام بادوار العنف على الشاشة .. فقد واجه مشكلة في بداية حياته كادت تحطمه إلا أنه قاوم حتى حقق لنفسه النجاح ..

كان قد أصيب أثناء الحرب العالمية الأولى بشظية أدت إلى شلل في شفته العليا .. وأصبح عليه أن يبحث عن عمل آخر بعيدًا عن السينما خاصة بعد أن أكد له الأطباء أنه لا يستطيع أن يمثل لأنه ينطق الحروف مبتورة وأن صورته على الشاشة ستكون مشوهة ..

لكن همفري لم يياس .. فلل يبحث عن دور يناسبه ويحاول اقناع بعض المخرجين باستخدامه في افلامهم حتى وجد احد المخرجين ان الشلل في شفته يجعله يظهر اكثر قسوة وتشددًا فاسند إليه دورًا كبيرًا في احد افلامه فنجح ودخل بذلك عالم الشهرة في السينما .

# القلب الشجاع

إذا كان الناس يؤمنون باش .. ويثقون بقدراتهم الشخصية ويقولون
 لانفسهم .. سوف ننتصر .. فإنهم ينتصرون فعلًا..

هذه خلاصة تجربة في الحياة لكاتبة الفت كتابًا واحدًا فقط .. قفر بها إلى عالم الشهرة وهي في عشرينيات عمرها .. إنها جوان جيسبي وكتابها الذي حقق نجاحًا منقطع النظاير لا تزيد صفحاته على ٦١ صفحة من القطع المتوسط .. وعنوانه «القلب الشجاع».

وجـوان تروي في هذا الكتـاب قصة كفلحها ضد مرض السرطان .. كان الأطباء قد اكدوا لها أن أمامها ٦ شهور فقط و بعدها لا بد أن يفتك السرطان مجسدها .. وتودع الحباة .

تقول جوان وإن البعض لا يصبر على تعاطي حبوب لا نهاية لها .. ولا يتحملون عذاب العلاج بالمواد الكيميائية والأشعة وسرعان ما يقولون لانفسهم .. لقد تعبنا وتعذبنا بما فيه الكفلية .. ويتساعلون في غضب وجهل : لماذا اختارنا الله لنمرض ونتالم ..

واقول له قناعتي الشخصية .. وهي أن السماء لا تختار أحدًا لكي يمرض ويشقى .. إن المرض مثله مثل أي شيء بحدث للجميع بدرجات متفاوتة .. وإذا رغب شخص في الشفاء فإن ألله يساعده.. وعليه فقط أن يحاول .

وتقول جوان .. إن البعض لا يريد أن يحارب معركته ويستسلم للهم والغم ..

إن في حيــاة واحدة في هذا العالم ويجب أن أحياها .. وما دمت في هذا العالم فلا مد أن أحارب وأقاتل وأقاوم وسانتصر.

لقد قال الأطباء إنني لن أعيش .. ولكني كنت أعتقد أن مواجهة المرض بإيمان .. بحقق الشفاء .

إن الإيمان .. والثقة بالنفس أول عوامل النجاح ..

وقد سُردت هذه العبارة من كتاب جوان لكي أقول لليائسين إن الحياة حلوة .. إذا تحمل الإنسان متاعبها وقاوم مشكلاتها .. ووثق بأن الله مع كل محتهد.

## معكهاحتى الموبث

كان يرى أن زوجته اشجع امراة في العالم .. وهي كانت تعتبره اعظم رجل في حياتها ..

عاشت معه ٢١ عامًا .. كان إلى جانبها قبل أن تودعه إلى العالم الآخر .. يراهـا تقترب من هذا العالم يومًا بعد يوم فيحبس دموعه ويخفي أحزانه العميقة ويبتسم وهو يقدم لها العقاقير ويصحبها يوميًّا إلى المستشفى .. يحاول أن يظهر أمامها قويًّا شجاعًا لكي يعطيها أملًا يفتقده وهي تعرف تمامًا أن النهاية قادمة لا محالة .. وأنه يتعب نفسه أكثر من اللازم.

أما هو فقد ترك السينما ولم يعد يعمل وابتعد عن ممارسة هواياته الرياضية .. وحين يلح عليه المنتجون والمخرجون لكي يعود إلى جمهوره يقول لهم بالم شديد انه لا ينسى أن جيل ايرلاند زوجته ضحت بعملها الفني وبحياتها الماضية كلها يوم تزوجته عام ١٩٦٩.

أنه تشارلز برونسون نجم السينما الأمريكية .. ابن عامل المنجم البالغ من العمر ٢٥ عامًا والذي برع في أداء ادوار الشر على الشاشة الفضية.

أنه يخفي في داخله ظبًا رقيقًا للغاية .. ولا يزعم أنه يضحي ولا يشكو .. بل يرى أنه يقوم بافضل دور في حياته .. وهو دور الزوج المحب لرفيقة دربه. لم يتخل عن الأمل في شغائها من السرطان الذي يفتك بجسدها رغم أن الأطباء أكدوا له أن الأمل ضعيف لكنه كان يثق في شجاعة زوجته التي قاومت المرض وتقاومه رغم الآلام المبرجة التي تحطمها بومًا يعد يوم.

اكد لكل المحيطين به انه سيقضي أيامه الباقية إلى جوارها حتى الموت .. موته أو موتها لا فارق كان يجلس معها كل يوم بالفندق الذي يستاجر جناحًا به وهو فندق يقع بالقرب من العيادة التي تتردد عليها زوجته جيل ايرلاند (٥ عامًا) يشاهدان التليفزيون ويتناولان الطعام ويقوم هو بتقديم الادوية إليها في مواعيدها وهو أيضًا الذي ينقلها إلى العيادة. ويبقى هناك كل الوقت إليها في جانبها ينتظر بهدوء ويحمل أجهزة العلاج المتصلة بانابيب متعددة نظل متصلة بجسدها طوال اليوم .

إن تشارلز برونسون رجل فريد في عصرنا الحديث عاش قصة حب رائعة مع زوجة حملت عنه هموم العالم واعطته شبابها .. فاعطاها أيامه الباقية .. وفي عام ١٩٨٤ قال الأطباء لجيل أنها مصابة بسرطان ثدي وقرروا ازالته .. وحذروها من احتمال عودة هذا المرض اللعين بعد خمس سنوات فاستجمعت قواها وبمساعدة زوجها راحت تقاوم الخوف الذي يهددها كل لحظة .. اجتهدت في تأليف كتاب عن تجربتها مع المرض وكان كتابها (ارادة الحياة) الذي وجد ترحيبًا كبيرًا من القراء ثم الفت كتابًا ثانيًا عنوانه (خطوط الحياة).

وفي عام 19.4 اكتشف الأطباء أن المرض اللعين يتطور بشكل خطير في جسدها وقالوا لها أن أمامها في الحياة عامين أو ثلاثة فقط.. ورغم قسوة الألم ورجفة الخوف من المستقبل حاولت جيل التغلب على كل خطوط الياس .. والفت كتابها الثالث الذي وضعت له عنوانًا هو (أوقات الحياة) .

تقول جيل: لا شك انني اتوهم .. هل صحيح انني على شفا الموت .. هل ساموت فعلًا بعد ايام؟.

هل سيوزعون ملابسي واشبيائي الصنفيرة؟ كيف ستتصرف عائلتي يوم الدفن؟!

لا اريدهم أن يحزنوا أريدهم أن يحتفلوا بموتي لشدة تعلقي بالحياة .. كيف سيتلقى والداي الخبر .. هل سيفكران في انهما عاشا أكثر من ابنتهما

في داخلي صوت يقول لي (عيشي حتى اللحظة الأخيرة).

في الحقيقة أنني لا أضجر من الحياة .. حتى في لحظات الألم فالألم يؤكد في انني ما زلت على قيد الحياة ..

لكني لا انكر انني مريضة .. وان مرضي خطير .. وانني لن اعيش كثيراً .. لكنني مصرة على العيش حتى الرمق الأخير ..

وبهذه الروح المشبعة بالتحدي قلومت جيل ايرلاند متاعب الحياة . حتى ماتت في عام ١٩٩١.

جيل ولدت في بريطانيا لأب يملك محلًا تجاريًا صغيرًا وفي الثالثة عشرة من عمرها بدات تمثل على المسرح .. ثم انضمت إلى فرقة للباليه وبعدها دخلت إلى عالم السينما وتزوجت من الممثل دافيد ملك كالوم الذي مثلت معه عدة افلام في إيطاليا .. استمرت زوجة له ما يقرب من ٦ سنوات وذات يوم كانت هي وزوجها يشاهدان تصوير فيلم للممثل تشارلز برونسون الذي كان هو الأخر منزوجًا من المثلة هاريت تندلر منذ ١٦ عامًا.

تمارهًا .. واكتشفت جيل كما اكتشف تشارلز أن شيئًا ما يجذبهما ..

يومها قال لها ما كانت تريد أن تقوله هي أيضًا وعاشا قصة حب انتهت بانفصال كل منهما عن نصفه الآخر وتزوجا ..

اتفقاعلى تربية اطفالهما .. اطفاله من زوجته .. واطفالها من زوجها السابق .. وبعد ذلك انجبا طفلة .. كما تبنيا ابنة صديقة لهما توفيت في حادث ..

وعائشا حياتهما في هدوء .. مثلا معا حواني ١٠ افلام.

وفي العام الأخير قبل وفاتها كانت الصحف العالمية تحتفي كثيرًا بجيل اليرلاند وتتحدث بلسهاب عن شجاعتها في مواجهة السرطان .. وكيف انها لم تحبس في فراشها لكي تنتظر الموت .. بل راحت تؤلف الكتب لتشغل نفسها وقدم للآخرين املاً جديد .. وقد نشرت مجلة باري ماتش الفرنسية ومجلة الوطن العربي في اكثر من عدد تحقيقات صحفية مطولة عنها .. واشتملت على نماذج مما جاء في مؤلفاتها.

تقول جيل ..

فيا لخامسة والنصف من صباح يوم مشمس .. قمت من سريري دون ان ازعج زوجي .. جلست في مكتبي أحلم واكتب .. امامي كوب شاي ساخن .. امسك به كي اشعر بصرارته .. ارتديت فستانًا قديمًا .. وهانذا استعد لاستقبال يوم جديد في حياتي .

بعد نصف ساعة او اكثر ساتناول دواء قد يخفف من الم ظهري .. قال في الأطباء أن ايامي اصبحت معدودة .. عامان او ثلاثة اعوام على الأكثر بشرط ان اتناول الدواء بشكل منتظم وان اوافق على جميع انواع العلاج .. ومنها

جهاز ساعد قلبي على الخفقان ..

وافقت على كل ذلك وتحملت كل المتاعب لأننى أريد أن أعيش ..

وقريبًا ساخضع لمجموعة من الفحوص الدقيقة وقد يتقرر في علاج جديد .. فالسرطان الذي ينهش جسدي يقتل الكرات البيضاء الموجودة في دمي . حياتي اليوم مليئة بالمواعيد الطبية .. فهل ساستمر على هذا المنوال؟

منذ فترة حين بدا شعري يتساقط.. قرر شارلز أن يحلقه كله . وداعبني يومها قائلًا أصبحت تشبهين غائدي وأضاف ضلحكًا حين ساستيقظ ساتصور أنني كنت في سرير بن كينجسلي (الفنان الذي لعب دور غائدي في الفيلم الشهر).

فضحكت وانا اقول له انني اعتقد ان كينجسل وسيم وقد ازداد وسامة بعد ان اصبحت اشبهه اليوم.

انا مستعدة للظهور علنا بلا شعر، لكن زوجي يصر على أن اضع (باروكة) على رأسي وحين أكون في المنزل أترك الباروكة فأنا لا أخشى مواجهة نفسي .. خاصة بعد أن مررت منذ عدة سنوات بتجربة صعبة حين قرر الأطباء استئصال جزء من صدري.

ان السؤال الذي يراودني اليوم هو: لماذا اختارني القدر لكي اتعذب بهذا الشكل والاجابة هي انه قدري ومصيري الذي لا مفر منه.

وحين اخبرني الطبيب بانني مصابة بسرطان الثدي كان ذلك عام ١٩٨٤ .. قلت انني لست الوحيدة التي تصاب بهذا المرض .. هناك ١٤٢ الف امراة امريكية تعاني منه كل سنة .. فلماذا لا إعيش التجربة .

ومنذ ذلك التاريخ اخذت اقرا الكثير عن المرض حتى اصبحت متخصصة في شفون السرطان وبدات رحلة العلاج الطويلة بالأشعة وبعدها عدت إلى حماتي الطبيعية.

مثلت مع تشارلز برونسون في فيلم (الاغتيال) .. وكتبت روايتي الاولى .. التي حققت نجاحًا كبيرًا ..

وفي تلك الفترة علمت أن أبني «جـاسون» يدمن الهيروين وأن والدي أصيب بالشلل ولم يعد يستطيع الكلام ..

كل ذلك ضاعف آلامي .. ولم أجد مخرجًا غير الكتابة التي كانت طريق الخلاص الوحيد

لقد كتبت في تلك الفترة كتابًا عنوانه (خطوط الحياة) اسرد فيه قصة والدي الذي حارب كي لا يموت بينماكان ابني في الوقت نفسه يسعى لتحطيم نفسه.

ولأن هذا الكتاب نجح بدأت اكتب الثاني الذي كان اسمه «اوقات الحياة» رويت فيه قصتي مع مجموعة من النساء الرائعات ومنهن بيتي فورد التي ساعدتني بكل جهدها حين علمت ان ابني مدمن ..



## كيف تتق بنفسها ؟

أهم نصيحة يوجهها د. روناد ريجيو أستاذ علم النفس بجامعة كاليفورنيا .. ان الشخصية القوية والثقة بالنفس يمكنهما اخفاء اكثر عيوب الجمال وضوحًا .. وهذا ما يحدث لكل المشاهير تقريبًا أن كل امراة ترى في شكلها نقصًا يؤرقها .. عليها أن تحاول تعويضه وتحسين صورتها من خلال تكوين شخصية يكون لها تأثيرها في كل من حولها.

المثلة التي ذاعت شهرتها بعد فيلم الرجل الوطواط .. كيم باسنجر كانت تعاني من أن فمها كبير الحجم كانت تتصور أنه يجعل شكلها قبيحًا .. لكن الياس لم ينتصر على ارادتها حيث دفعتها ثقتها بنفسها وبموهبتها في التمثيل إلى اقتحام هوليوود التي لم تشعر فيها بأن الفم الكبير عيب.

والمثلة انجى ديكنسون بطلة مسلسل المراة الشرطية تعاني من صفر حجم وجهها لدرجة ان استخدام ادوات المكياج مع هذا الوجه يبدو مشكلة .. لكنها رغم ذلك نجحت وحققت شهرة كبيرة من خلال هذا المسلسل.

وصوفيا لورين كانت تعاني في بداية حياتها الفنية من انفها الطويل واقترح الكثيرون عليها ان تجري عملية جراحية لتتخلص من هذا العيب .. لكنها رفضت أن تغير ملامحها وهي ترى أنها لا تملك وجهًا جميلًا .. انها تملك وجهًا مختلفًا له جاذبيته الخاصة ..

وكريستي بريندل واحدة من اشهر عارضات الأزياء وفتاة غلاف ناجحة جدًا في الولايات المتحدة كانت مشكلتها الكبرى انها تعاني من نحافة زائدة .. وكانت تخفيها بالثياب والموديلات المختلفة .

وحين اضطرت لتصوير مشهد وهي ترتدي ملابس البحر عالجت الموقف بان يتم التصوير وهي خارجة من البحر من مسافة بعيدة أو نصفها مدفون في الرمال .. أو تكون اللقطة جانبية حتى لا تظهر نحافتها بشكل كبير.

بلختصار أن الثقة بالنفس تساعد المرأة في أخفاء عبويها.

. . .

ان الفنان لا ينجح بمفرده .. انه يحتاج إلى من يساعده عندما ببدا طريق المفن .. والفنان الأصيل هو الذي يعترف بالجميل لاصحاب الفضل .. والفنانة المصرية نجلاء فتحي .. واحدة من هؤلاء .. انها تعترف بدروس كليرة تعلمتها من الآخرين حتى اصبحت نجمة معروفة .

رصيدها من النجاح بنته بفضل المنتج الراحل رمسيس نجيب الذي تقول عنه .. علمني ما هو الفن .. وساعدني في علاج صوتي وطريقة الاداء حين قدمني للفنان الراحل عبد الرحيم الزرقاني . وتعترف نجلاء فتحي بان عبد الحليم حافظ اعطاها الثقة بالنفس حيث ساعدها كثيرا حين مثلت امامه في المسلسل الإذاعي ارجوك لا تفهمني بسرعة، كان عبد الحليم حافظ يقول لها أنت موهوبة ويجب أن تثقي بصوتك وفنك ومن هنا كانت انطلاقة جديدة في حياتها الفنية حتى التقت بالفنانة نادية لطفى التي زادت من ثقتها بنفسها اكبر.

تقول نجلاء فتحي التقيت بنادية لطفي ذات يوم في احد الاستديوهات اقتربت منى ثم سالتنى :

الله المنافين فمك عندما تضحكين ؟!

وقبل أن تلاحظ مفاجأة السؤال على وجههي قالت إذا كنت تخجلين من صوتك المبحوح فهو ليس مبحوحًا أكثر من صوتي .. وإذا كنت تخجلين من اسنانك المعوجة فهي تشبه أسنان الأرنب الجميل.

ومن يومها والثقة تزداد بالنفس التي دفعتها إلى تحقيق النجاح في عملها الغني .. إنها تعترف بأن نجاحها الغني اعطاها الكثير: اعطاها الشهرة والمال .. ولم ياخذ منها شيئًا .. ولم يحرمها من شيء.



### 为最后的自己的 "不知道是我们的

### مِنُ الفقرفي بلجيكا إلى السشراء في هوليوود

أسطورة فنية جديدة دفعتها السينما الأمريكية مؤخرًا إلى العالم انه (جان كلود فان) المثل الذي يحطم الأرقام القياسية ماليًا والذي أصبح يحتل مكانة بارزة بعد اربولد شوارزينجر.

انه يحصل على مبلغ 0, ٣ مليون دولار مقابل تصوير الفيلم هذا اخر سعر وصل إليه لكن أول فيلم مثله كان (بلودسبورت) الذي صوره في هونج كونج حصل فيه على (٥٠ الف دولار .. وحصل في فيلمه التاثير المزدوج على ٢٠٠ الف دولار ثم ارتفع الرقم إلى ٥, ١ مليون دولار في فيلم الجندي الكوني . وجان يتمتع برشاقة راقص الباليه وبراعة محترف الكاراتيه وهذا النجاح الذي يحققه الآن لم يات سهلاً .. لقد تعب كثيراً في بدء حياته .. فهذا الرجل الضخم الذي يزن ١٨٥ رطلا من العضلات كان في طفولته هزيلاً في بلجيكا مسقطراسه وكانت عائلته فقيرة وأرسله والده إلى احد المراكز ليتعلم الكراتيه ويبنى جسده الضعيف .. وحين بلغ ١٩ عاما من عمره فاز ببطولة المتوسط للمحترفين في مباريات الرابطة الأوروبية للكاراتيه.

كان حلمه الكبير أن يعمل في السينما فهجر بروكسل وسافر إلى الولايات المتحدة قبل عشر سنوات تقريبًا كانت كل الأبواب الامريكية مغلقة في وجهه .. فلم يكن يتحدث الإنجليزية ولم يكن معه إقامة ولا أية أوراق تسمح له بالعمل هناك فاضطر للعمل كسائق سيارة .. ثم عمل في أحد مطاعم البيتزا ثم حارسًا في ملهى لعلى .

وذات يوم شارك كبديل للممثل في احد الأدوار الخطيرة بالسينما .. ثم بدا يقترب من حلمه بتمثيل بعض الأدوار الصغيرة واظهر فيها مقدرته كبطل كاراتيه .. وجذبت هذه النوعية من الأفلام جمهورًا ضخمًا .. حتى أن احد الأفلام التي شارك فيها في بدء حياته وكان اسمه (سليبورج) حقق أرباحًا تصل إلى 4 ملايين دولار.

وبدا يحقق حلمه وكثرت افلامه وعرف طعم النجاح في السينما فاشترى مزرعة في لوس انجلوس واحضر والديه ليقضيا في مزرعته سنواتهما الأخيرة مع زوجته وطفليه.

وجان كلود فلن .. يرى ان كل فيلم جديد هو عبارة عن مباراة جديدة يجب ان يفوز فيها .. ويقول ان فيلمه الأخير كان افضل من الفيلم السابق والفيلم الذي قبله كان افضل من الأسبق ويرى انه لو استطاع ان يقوم بادوار افضل فهذا سيعطيه شعورًا بالرضا.

## الطموح لايقف عندحد

كان بطل العالم لكمال الاجسام لدة خمس سنوات منتالية ولأن طموحه لا يقف عند حد .. فقد تطلع إلى بطولة من نوع آخر .. حين لعب دوره الاول في فيلم هرقل في نيويورك .. يومها داعبه حلم البطولة في هوليوود أيضًا.

ما دام كان بطل العالم في الرياضة فلماذا لا يكون الأشهر في السينما العالمية أيضًا .. وبالفعل حقق حلمه وما زال فيلمه ترمينيتور بجزئيه الأول والثاني يثير اعجاب عشاق الفن السينمائي في العالم.

وكانت الخطة الثالثة بعد نجلحه في عالم السينما أيضًا .. هي الدخول إلى عالم السياسة .. ربما ليتراس ذات يومًا أقوى دولة في العالم .. فقد كان المرشح لأن يكون حاكمًا لولاية كاليفورنيا. انه اربولد شوارزنجر الذي بدا مشواره نحو السياسة في عام ١٩٨٨ هين ساند الرئيس الامريكي جورج بوش خلال حملته الدعائية في انتخابات الرئياسة .. وبعد ان فاز بوش .. عينه مستشارًا للصحة البدنية ونصحه الرئياسة .. وبعد ان فاز بوش .. عينه مستشارًا للصحة البدنية ونصحه يومها بان يفكر في السياسة. لكي يستفيد من صورته على الشاشة كرجل عدالة يطهر المدن من العصابات والمخدرات ولان طموحه لا يقف عند حد كما قال .. فإن هذه المرحلة الجديدة التي يتطلع إلى تحقيق النجاح فيها وهي عالم السياسة سيواجه فيها بعقبتين اساسيتين الأولى سهلة بعض الشيء وهي أن والده كان عضواً في الحرب النازي .. والحل الذي يسعى إليه شوارزنجر هو مصادقة اكبر عدد من اليهود في كاليفورنيا كي يكسب ثقتهم شوارزنجر هو مصادقة اكبر عدد من اليهود في كاليفورنيا كي يكسب ثقتهم سيمون ويزنتال في لوس انجلوس . وهو مركز متخصص في مطاردة مجرمي الحرب النازيين .. ويبدو ان هذا الحل سيقضي على المشكلة الأولى .. اما المشكلة الثانية فهي تتعلق بمرض الكبد .. اقد قال له الأطباء ان كبده انتهى ولا بد من اجراء عملية لتغييره.

ان ارتولد شوارزنجر الذي بدا حياته كمتسابق صغير في وطنه النمسا .. المتطاع ان يحقق كل احلامه في عالم ملىء بالمتناقضات والصراعات .. لكن كبده في النهاية هو الذي سيهزمه .. وهو الآن ينتظر نتيجة الفحوص الطبية لاختيار الكبد المناسب له تمهيدًا لاجراء الجراحة التي ستحدد هل سيقف طموح شوارزنجر عند هذا الحد ام أنه سيستمر ليحكم ولاية كاليفورنيا حين بدا مرض الكبد يتسرب للصحافة ومؤخرًا رفع قضية ضد صحفي كتب ان عقاقير السترويد التي يتعاطاها شوارزنجر اصابته بالعجز الجنسي .. وتسببت ايضًا في افساد كبده.

---- \ \ \ V -

ولم يجد شوارزنجر مفرًا من الرد على الصحفي بعد أن بدا صحفيون أخرون ينشرون أخبارًا عن حالته الصحية وقال في لقاء تليفزيوني أنه استعمل فعالًا هرمونات السترويد ولكن خلال فترة كان يجهل فيها آثاره السلبية على الجسد .. وأكد أنه يعارض الآن بشدة استخدام هذا الهرمون لأن لا يوجد شيء يستحق أن يخاطر الإنسان بتدمير صحته من أجله أياكانت النتيجة.



### الطلاقليسَ نهاية الحياة

The work of the state of the st

----119

استمر زواجها ٨ سنوات كاملة عانت خلالها من متاعب لا حصر لها فقد كان الزوج يغار من نجاحها في العمل. وحين بدات شهرتها تغطي عليه كان لا بد من الانقصال.

انها المعثلة الشهيرة سالي فيلد اما الزوج فهو بيرت رينولدز.

تقول سائي أن بعض الرجال يريدون أن يكونوا مركز الاهتمام وأن تكون المراة مجرد خادمة لهم تغسل الملابس وتجهز الطعام .. أما أنا فقد كنت أريد أن أحقق ذاتي. لهذا انفصلت في النهاية عن بيرت.

ان الطلاق ليس نهاية الحياة بل احيانا يكون البداية الجديدة للانطلاق. سائي تعرضت لهجوم كثير من النقاد الفنيين .. قلوا انها لا تتمتع بالكفاءة اللازسة للنجاح .. وانها ليست اكثر من زوجة بيرت رينولدز. ولكن ثقتها بموهبتها دفعتها إلى اثبات ان كل ما يقال لا اساس له من الصحة حتى فازت بالأوسكار فكان شهادة ميلاد لموهبتها.

لقد تزوجت سالي مرة اخرى من المنتج السينمائي آلان جريمان وتعيش الآن حياتها الجديدة وكانها تتزوج للمرة الأولى.

وسائي فيلد ليست الوحيدة في ذلك فمعظم الفنائين والفنانات يعيشون حالة الطلاق عدة مرات. وينجحون بعد الزواج الرابع أو الخامس.

وفي راي ويلسون تشيرين استاذ علم الاجتماع بجامعة جونز هوبكنز في بلتيم ور بالولايات المتحدة الأمريكية أن الأرقام تؤكد أن الأمريكيين لم يعودوا ينظرون إلى الطلاق على أنه «وصمة» لقد أصبح الطلاق أمرًا مقبولًا ولم يعد يشكل حلجزًا أمام الأزواج مرة أخرى.

الأرقام تؤكد أيضًا انخفاض عدد الرجال الذين يطلقون زوجاتهم الأوائل لاستندالهم نزوجة «زبنة» أصغر سنًا.

ان باربـارة توبو رئيس تحرير مجلة برايد «العروس» تقول أن ظاهرة «الزوجة الزينة» تنتشر بين المليونيرات وليس لها أي تأثير على الطبقة الوسطي.

والاحصاءات الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية تقول أن غالبية الأمريكيات المطلقات يطرقن مرة أخرى عش الزوجية ويتزوجن برجال لم يتزوجوا من قبل ويدرى الخبراء أن هذا التغيير يعكس قبولاً متزايدًا للمطلقات وتحولاً في اتجاهات السكان.

المركز الوطني للاحصاء الصحي قال ان عدد الزيجات بلغ ٢, ٤ مليون في عام ١٩٨٨ ومن بين الرجال فإنه ٧, ١٠ منهم مطلقون اقترنوا بسيدات لم يسبق لهن الزواج. لكن عددًا اكبر وصل إلى ٢, ١٠ في المنثة من النساء المطلقات تزوجز برجال لم يسبق لهم ان تزوجوا .. وهذا يعكس ان الرجال إحيانًا يقضلون المطلقات.

## البنت البائرة

في عام ١٩٦٧ كانت تخطو أو في خطواتها في عالم الأدب .. لم تكن قد بلغت الثالثة والعشرين من عمرها .. تجمل ليسانس الآداب في اللغة الإنجليزية من جامعة دمشق .. وتعمل معيدة في نفس الجامعة ..

في هذه الفترة اصدرت أول مجموعة قصصية تحت عنوان (عيناك قدري) .. تتميز بالجراة في تناول قضايا المرأة .. وباختيار الكلمات الشاعرية الرقيقة لعرض أفكارها .. فاستقبلتها الأوساط الأدبية بالترحاب ومن يومها عرف الناس دغادة السمان،.

بعد هذا الكتاب اصدرت عدة كتب تضم مجموعات قصصية وروايات منها (ليل الغرباء ، اعلنت عليك الحب ، لا بحر في بيروت ، رحيل المرافىء القديمة ، بيروت ٧٥ ، وحب). في عام ١٩٨٣ اصدرت الطبعة السابعة لكتابها (أعلنت عليك الحب) الذي صدر في عام ١٩٧٣ ـ و (حب) الذي صدرت طبعته الأولى عام ١٩٧٣.

نشرت هذه الطبعة دون تعديل أو إضافة كما ذكرت في مقدمة كتابها حب .. لانها قررت اتخاذ هذا الموقف مع كل انتاجها ـ لا سيما ما كتبته في مرحلة المراهقة .. حيث يدل كل كتاب على مراحل تطورها العقل.

قالت في مقدمة كتابها حب واعترافات بانني قد لا اكون (معجبة) بكثير مما يضمه الكتاب خصوصًا (كتاباتي) الأولى القديمة وبصورة خاصة في مرحلة المراهقة .. سواء من قصص أو خواط...

والسؤال الذي عد يتبدر إلى الدهن هو لماذا نجحت غادة بهذه السرعة .. والجواب يمكن أن نجده بسهولة إذا عدنا إلى مؤلفاتها .. لنتامل أسلوبها الرقيق وكلماتها التي تختارها بدقة متناهية فتهز الوجدان .. اقرأ مثلًا هذه الكلمات التي استهلت بها كتابها أعلنت عليك الحب :

هذه الحروف بحلوها ومرها نمت في رحم حبك .. وترعرعت في بلاط جسدك وكبرت تحت شمس لقائك وانتظمت في سطور لأجل عينيك .. لك وحدك اهديها انها تعتبر الكتابة جوهر حياتها ومحركها الداخلي وبدونها ترى العمر قشرة فارغة .. وذا غازلني شاب شفهيًا لا اصدق .. ولكن اصدقه إذا كانت مغازلته في رسالة .. لدي يقين بان الإنسان قد يكذب إذا تكلم .. لكنه لا يستطيع الكذب إذا كتب .. كان فعل الكتابة طقس سحري مقدس له حرمته .. وكل انتهاك له يجلب لصاحبه اللعنة.

هناك حساء يجهز بواسطة معجنات لها شكل الحروف .. اذهل أمامها .. ولا اجرؤ على ابتلاعها اقرا في حروفها رموزًا وإشارات كما تقرأ الساحرة في المندل. الكلمة المكتوبة تعني في الكثير من المسموعة .. احاديثي الصحفية لا احبها مواجهة ومشافهة لانني لا اشعر بالخشوع في اللقاء بل بالانس والرغبة في الود الإنساني اللطيف (حينما اتلقى اسئلة مكتوبة اشعر بأن الكرة الأرضية باكملها تسالني .. والليل شخصيًا يحضر المحاكمة .. والرياح والعناصر شهودي .. مع الكتابة لا شيء غير الصدق والحرية .. والتحرر من حضور الآخر .. الحديد أو البغيض).

في مجموعتها (عيناك قدري) كانت غادة اكثر ثورية واكثر صدقًا من كل الايبات العربيات ولهذا انتشرت بسرعة الصاروخ في القصة الأولى التي تحمل نفس اسم المجموعة (عيناك قدري) ... تحكي قصة فتاة تتمرد على مصرها كانشي .. فتلبس (ياقة) عالية وتحصل على شهادة جامعية وتشرب (النارجيلة) وتعمل في إحدى الشركات وتشتري سيارة ولكنها في النهاية تفهم انه لا مفر من قدرها .. انها انثي والشمس لا يمكن أن تشرق من الغرب .. والفتاة لا يمكن أن تشرق من الغرب .. والفتاة لا يمكن أن تشرق من الغرب .. وينجب منها الأطفال وفي بقية القصص تقدم غادة نماذج من المراة ففي قصة (القطة) تصور غيرة المراة وفي الهاوية وما وراء الحب .. تصور سرعة زوال جمالها .. وتصور بطولتها في مغارة النسور .. وتضحيتها في (الفجر من النافذة) وبعد صدور هذه المجموعة كتب احد النقاد في مجلة أضواء التي تصدرها المنظمة العالمية لحرية المثافة بباريس قائلًا:

هذه المجموعة كباكورة انتاج .. كانت مدهشة بفنها الأصيل وصدقها .. قد يؤخذ عليها ازدهام الصور البلاغية والكلمات الشاعرية إلا أن هذا لا يعتبر عيبًا خطيرًا إذ أنه يبشر بمستقبل لامع لكاتبة ما زالت في أول العطاء.. ونعود لنسال ـ كيف كانت البداية مع غادة .. ولماذا اختارت الكتابة مهنتها؟

فتجيب .. لا انكربوضوح طفولتي الاجتماعية .. كنا نعيش في بيت صغير .. الصورة الاساسية الباقية في راسي من تلك الفترة هي صورة والدي منكبا يعمل باستمرار ويكتب (كان استاذًا جامعيًّا ..) كان فخورًا جدًا بانه لا يدخن ولا يشرب الكحول .. ويصلي ويصوم .. ويخرج بي إلى نزهات مشي طويلة في (الغوطة وقاسيوان) .. كانت لديه صفات ذلك الجيل الرائع من الرجال الذين يروضون جسدهم على نوع من الصوفية والارادة .. وكان يحاول نقل ذلك إلى منذ الطفولة.

وعندما بلغت غادة عامها الرابع عشر كانت سيدات الأسرة يعتبرنها نموذجًا (للبنت البائرة) فهي نحيلة وسمراء وسوداء الشعر .. بينما تتطلب مقاييس الجمال الشامي بنتًا بيضاء ممتلئة وشقراء .. وهي لا تعوض ذلك بالتفوق في الأعمال المنزلية.

ولهذا سيكون من الصعب أن تجد عريسًا وبالتائي فان مستقبلها سيكون سعفًا.

ولم يكن هناك غير حل يائس في نظرهن وهو أن تكمل غادة تعليمها.

وتضيف غادة (.. كان رائعًا أن يطلق سراحي) نسائيًا فقد كنت أحيا في كوكب آخر وتقلقني أمور أخرى مختلفة .. لطه حسين وجرجي زيدا وكيتس وشيلي وشكسبير وروايات آرسين لوبين .

كصبية مراهقة وطالبة في التجهيز الأولى للبنات الفرع العلمي بدت في دمشق يومئذ مدينة مصنوعة للرجال فقط .. لا مكان فيها للنساء إلا من اجل أداء أعمال السخرة والزينة .. والرجل في البيت (رحمة حتى ولو كان فحمة) ولم تكن الأمثال الشعبية وحدها تؤكد هذه الحقيقة .. فحينما كنا نتظاهر نحن البنات ـ لشأن سياسي ، كنا ننتظر وصول الصبيان إلى مدرستنا كي يخرجونا هم في المظاهرة ونقول : جاء الصبيان ليعلنوا اضرابناه . لم نكن

ناخذ المبادرة .. لم نكن نكتب الشعارات وانماكنا نمشي خلفهم ونردد اقوالهم انخذ المبادرة .. لم نكن نكتب الشعارات وانماكنا نمشي خلفهم ونردد اقوالهم انخر جيدًا يوم ان انتظرناهم طويلًا .. لكنهم نسونا ، وكانت اصواتهم تاتي من الشارع كالرعد صارخة: ناصر .. ناصر .. ونحن نتابع الدرس مقودما اي حس بالمبادرة حتى تذكرنا صبي منهم واضرب بمفودم مدرستنا باكملها..

وعندما نفتش في ذاكرة غادة السمان بلحثين عن اولى مغامراتها مع الكلمة لا نجد ما نريد .. هي نفسها تعترف بذلك .. كقول .. لا أذكر مغامرتي الأولى مع الحرف لا استطيع أن اتذكر يومًا لم أكن أعرف فيه القراءة والكتابة.

اعرف انني تعلمت الفرنسية كلغة ثم العربية والقرآن ليستقيم لساني.

الكتابة .. والحياة مرتبطان في ذهني منذ الطفولة القراءة كانت شيئًا ساحرًا .. واعترف انني كنت اعشق قراءة المحرمات وكان لوالدي درج مغلق .. كنت باستمرار اعالجه في غيابه لاقرأ ما يضمه .. كما كنت اعالج الإدراج المغلقة (سرًا) في بيوت الإقارب والمعارف ..

للادراج المغلقة سحر يتغلب على كل حس (بالامانة) لدى وما يكتشفه الإنسان من حقائق الناس في ادراجهم المغلقة كان دومًا يذهلني .. وكان ذلك أول جرس يقرع في عالمي الطفل عن (الازدواجية).

\* \* \*

أول قصة رغبت في نشرها كان اسمها (من وحي الرياضيات) نشرتها في مجلة المدرسة الثانوية .

9 13UL =

ـ ربما لاثبت لاستاذتي في اللغة العربية يومئذ أن ظنونها حول موهبتي في محلما ..

اقـرب قصـة إلى هي (حريق ذلك الصيف) في مجموعتي (رحيل المراقء القديمة) قصة هذه القصة هي انني وبعض الرفاق داومنا فعلاً على السهر في المقبرة بدلًا من المقهى في ذلك الصيف .. وكان شملنا ينعقد بعد العاشرة ليلاً في مقبرة الزيتونة المطلة على البحر (قرب نادي الضباط ببيروت).

كانت تجربة غنية .. وظهرت بصماتها في قصتي هذه كما ظهرت على الانتاج الفنى لرسام كان من (رفاق المقبرة).

في صيف ١٩٦٦ توفي والدها وكان عليها ان تواجه موقفًا حازمًا .. هل كانت صادقة حقاً أم لا في كل حرف كتبته عن الحرية ومواجهة العالم والإيمان بالمبادىء أو تحويلها إلى سلوك حتى النهاية ومهما كان الثمن (تقول غادة: لقد وقفت وحيدة فعلاً في هذا العالم الشرس أواجه كل القوى المتحالفة ضدي والمؤسسات العتيقة المحنكة الإساليب التي ترى في وجودي كتابة وممارسة إفسادًا لجيلي وتحريضًا حتميًا لهم على اكتشاف ذاتهم بعيدًا عن المسلمات التقليدية والافكار الرجعية حول حقوق المراة خاصة وحقوق الفرد العربي عامة.

كان كل شيء ضدي .. كل المؤسسات (الاسرة ـ المجتمع) القانون لم يقف إلى جانبي سوى صديقين من سوريا احدهما هام لامع لن انسى انه توكل في دعلوي وترافع واستانف وظل يعمل لاجل حتى اصدر الرئيس حافظ الاسد في أوائل السبعينيات عفواً عامًا شملني لقد عشت ذات فترة خارج كل شيء .. خارج اضطهاد المؤسسات ولكن خارج حمايتها أيضًا.

عشت من ١٩٦٦ إلى ١٩٦٩ متنقلة من لبنان ومختلف البلدان الأوروبية اعمل واعيش كاي شاب وحيد (هذه السنوات هي التي كونتني وهي التي صنعت غادة والذين يعرفونني قبل عام ١٩٦٦ ولم يحتكوا بي بعدها فانهم لا يعرفون غير اسمي .. كل ما تعلمته حقًا .. تعلمته في سنوات الصراع تلك .. فهمت معنى ان يكون الإنسان طريدًا .. ووحيدًا ومهددًا بالسجن وبلا اي سند في العالم .. وإذا مات في غرفته فقد لا يكتشف الجيران جثته إلا بعد مرور الايام وبفعل رائحتها لا بفعل افتقاد احد له .. خلال تلك السنوات واجهت الناس غريبة بدون حماية (الاسرة – المركز الاجتماعي – النقود) وتعلمت ما لم اتعلمه طيلة باقي العامي السابقة ..

في تلك الفترة ايضًا (بين ١٩٦٦ ـ ١٩٧٩) عشت مشردة بين مختلف الفنادق وبيوت الشياب.

في اوروب الرخصها ومختلف غرف الأجرة وقندق الكسندر في بيروت ، واستولى على حلم يتكرر .. هو حلم البحث عن بيت للسكن، والضياع بين عشرات الدهاليز المتشابهة والاسانسيرات التي تنفتح أبوابها على الفراغ، وحتى الآن واليوم ما يزال هذا النوع من الأحلام يطاردني.

وفي الفترة التي كانت عودتي فيها إلى سوريا تعني السجن، شاهدت كمية لا حد لها من أحلام العودة لبيتي في دمشق بساحة النجمة حيث أجد والدي ينتظرني ثم فجأة يسوقوني إلى منتصف الساحة لاعدامي بينما أنا أردد بحسرة: لماذا عدت؟

.. كل هذه الأحلام سهلة التفسير و واضحة إلى حد انها لا توحي بأي عمل فني .. والنوافذ تضيق . بماذا حلمت؟ ونعود إلى المراة التي اعتبرتها غادة قضيتها الأولى .. والتي عاشت هي كامراة لحظات الضياع والآلم .. وعانت اكثر مما تعانيه اية امراة في عالمنا العربي.

وعندما يكون السؤال: ماذا تريد غادة السمان للمراة؟

او بعبارة اخرى .. ماذا تتمنى للمراة العربية .. يكون جوابها:

اتمنى للمراة وجودًا مختلفًا في المجتمع يجعلها فاعلة ومسئولة . فالمراة لم تصنع حقًا في اي يوم الانتظار والفزل والحياكة .. بل كانت دومًا تؤثر في مجرى صيد الرجال وتوقيت رحلاته وكمية صيده .. وقتلاه وغزواته وحروبه.

اتمنى لها حضورًا علنيًا واضحًا .. بمعنى عدم التنصل من المسئولية والخروج من الخبث النسائي الصغير الذي يصدور المشاركة على انها مسئولية رجالية ، وهبة (وزارية) مثلًا يمنحها رئيس الوزراء لسيدة ما .. هذه كلها مسرحيات اجتماعية تهواها جمعيات حقوق المراة .

أرى نقطة الانطلاق في الموقع المعاكس تمامًا أن تعمل المراة حقًا. أن يكون العمل مفتاح وجودها كما هو بالنسبة إلى الرجل أن ياتي يوم تبدي فيه المراة دهشتها الصادقة ـ حتى الرفض لأن أمراة عاملة أخرى تركت (الوظيفة) استعداد للزواج ـ هذا أذا لم يعتبر جنونًا.

لن تنال المراة قضمة من رغيف الحرية إذا لم تشارك في زراعة قمحه وخبزه وجلب ملحه بغير التحريض (النق) واستعمال الأولاد في معرض الابتزاز.

اشعى بستمرار بالرغبة في تغيير وجود المراة (الوجودي) ورفع (حضورها) إلى مستويات اعلى من الوعي الإنساني .. لذا لا اشاركها وفودها الذاهبة إلى الرجال مطالبة بذلك .. فهي لن تملك يومًا إلا ما تقوى يداها على الإمساك به .. ما ترفض الراة ان تعيه هو ان احدًا لا يملك ان يعطيها شيئًا

أو يحرمها من شيء يقول الإمام رفاعة الطهطاوي في «المرشد الأمين» لتربية اللبنين والبنات أن تعليم المراة يمكنها عند اقتضاء الحال وأن تتعاطى من الاسفل والاعمال ما يتعاطاه الرجال على قدر طاقتها وقوتها. أن فراغ أيدي النساء عن العمل يشغل السنتهن بالأباطيل وقلوبهن بالاهواء وافتعال الافاعيل .. فالعمل يصون المراة عما لا يليق ويقربها من الفضيلة وإذا كانت البطالة مذمومة في حق الرجال فهي مذمة عظيمة في حق النساء أن المراة التي لا عمل لها تقضي الزمن خائضة في حديث جيرانها وفيما ياكلون ويشربون ويفرشون وفيما عندهم وعندها وهكذا.

العمل وحده هو المفتاح .. وحده يجعل الإنسان حرًا في ان يخسر أو يغامر أو يربح ..

لا أدري كيف تطالب بعض النساء بحمل الأوسمة السياسية من دون حمل المسئولية.

المرأة غير العاملة تتوهم دومًا أن الرجل يضطهدها لأنها قاصرة عن وعي العالم المحيط بها بمعنى الكلمة كلها.

لن يكون بوسعك ان تفسر لها كيف ان الحرية بدون مسئولية فضاء بلا اتجاهات، وخواء مطلق الفراغ.

سلوك الرجال في نظرها لا يطاق .. لغز وهي لن تعي يومًا المدلول الإنساني لافعاله (القاسية) أو (الغامضة) أو (التافهة).

انسا لا أرى الجنس البشري مقسمًا إلى ذكور وأناث ، وأنما إلى الذين يعملون والذين لا يعملون .. وتساء التسانيث ليست عذرًا للتسول (الأرستقراطي) أو فرض (الأتاوات) على الأب والزوج.

وست غلل المراة حضورًا هامشيًا طفيليًا إذا لم تقم بتلك النقلة من خانة (المستهلك) إلى المنتج .. ومن مقاعد المتفرجين إلى الحلبة.

قال الفيلسوف العربي ابن رشد: ان حالة العبودية التي انشانا عليها نسامنا اتلفت مواهبهن وقضت على قدراتها العقلية، فحياة المراة تنقضي كما تنقضي حياة النبات.



## مصلحة إجتماعية

وعمرها ١٤ علمًا كتبت قصيدة شعرية يقول مطلعها: أوام من جرح خباه هـواك القـلب يشكو الداء منذ رآك

وعـرضتهـا على مدرس اللغة العربية بمدرستها متوقعة أن يشجعها .. لكنهـا فوجئت به يزجرها ويتهمها بقلة الأدب والخروج عن الحياء الذي يجب أن تتصف به الفتاة ..

وكان هذا الموقف كافيًا لأن يبعدها عن الشعر العاطفي والكتابة في الموضوعات العاطفية ولكنها الآن بعد ٥٠ عامًا على هذه الحادثة تتخصص في حل مشكلات القراء العاطفية .. كانت صاحبة أول باب يعالج هذا النوع من المشكلات في الصحف المصرية عندما بداته على صفحات مجلة والمصور، عام ١٩٤٦ تحت عنوان (اسالوني)..

ان السيدة (مينة السعيد أول سيدة مصرية تدخل الصحافة وتتولى رئاسة مجلس إدارة واحدة من أكبر المؤسسات الصحفية في مصر وهي (دار الملال) تقول:

انها تحرر بابًا اجتماعيًا وليس عاطفيًا .. وبالتالي فإن القائم على المشاكل الاجتماعية في مكان المصلح الاجتماعي لأن كل مشكلة يمكن أن تكون خطيرة إذا لم توجه الوجهة الصحيحة.

ان امينة السعيد ترى انه لا توجد الأن مشكلات عاطفية بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة .. ولكن توجد مشكلات اجتماعية.

في الأربعينيات كانت المشكلات العاطفية موجودة نظرًا لانعدام الاختلاط ... اما الآن فالمراة تزاحم الرجل في كل مكان .. واصبح من السهل التعبير عن العواطف بحيث اصبحت اغلب المشكلات التي تصلها تتركز حول خروج المراة للعمل وانعدام الثقة من الأماء والأمناء.

وأمينة السعيد من مواليد أسيوط ٢٠ مايو ١٩١٠ تخرجت في كلية الأداب قسم اللغة الإنجليزية.

تحكى عن هذه الفترة قائلة:

ان طلاب الأقسام الأخرى كانوا يطلقون على طلاب قسم اللغة الإنجليزية اسم (مجموعة السبعة والنصف) من قبيل المزاح على أساس أن الرجل يساوي امراتين .

والدي كان من زعماء ثورة ١٩ .. كان من رجال الحزب الوطني البارزين اتهمه الإنجليلز بالتعاون مع الشعب ضدهم .. كان طبيبًا .. اعتقلوه في القاهرة وكنا في اسيوط .. وبعد فشل الثورة سمح لابي باحضارنا إلى القاهرة .. التحقت بمدرسة الحلمية للبنات في أول عام رسبت في كل المواد لأنها كانت تدرس بالإنجليزية وكنت شقية جدًا .. العب كثيرًا ولا اهتم بالمذاكرة .

اغضبني مرة احد المدرسين في الفصل .. احسست أنه غاظني ظلمًا .. جلست طول الحصة أفكر في رد الظلم ففوجىء عندما كان يغادر الفصل بلكمة من يد صغيرة في ظهره فنظر خلفه فإذا بي اطلق قدميّ للريح خوفًا من أن يضربني .

مدرس آخر ضربني مرة ففكرت في عمل مقلب من مقالب الأطفال .. احضرت ماء وسكبته على مقعده وبالطبع لم يفطن إليه . فجلس فوق الماء .. ثم قام وانفجر الفصل من الضحك .. وما أكثر الشكاوي التي كانت تصل إلى والدي متى .

كنت أول طالبة تدخل قسم اللغة الإنجليزية بكلية الأداب الذي لم يكن يزيد على رقم ٧ وكان يحاضر بهذا القسم اساتذة من لندن على أعلى مستوى من الكفاءة .

مصطفى أمين هو الذي ادخلني الصحافة .. ظل يطاردني حتى دخلتها .. وكان زميلي ومن أعز أصدقائي .. ودخلت مجال الصحافة فعلا وأنا بالسنة الثانية في كلية الاداب .. وعملت في مجلة «آخر ساعة» مع الاستاذ التابعي ولم يكن يعمل بها سوى الاستاذ التابعي والاستاذ مصطفى أمين والاستاذ صاروخان وأنا وكان الدكتور قاسم فرحات وهو من طلبة كلية الصيدلة في هذا الوقت يفهم في الحساب فكان هو الذي يقوم بدور المحاسب في المجلة .

حدث أن طلب منى الاستاذ مصطفى أمين أن أحضر له أخبارًا .. وأن أعمل مخبرة صحفية وفعلًا كنت أحصل له على أخبار مرة صحيحة ومرة سماعية وفي هذه المرة فأجاني الاستاذ مصطفى أمين بأن أتوجه إلى الإسكندرية بسان استيفانو حيث يوجد حمام كان في هذا ألوقت يطلق عليه «حمام السيدات»

وكان لا يدخله إلا سيدات المجتمع وأن ادون كل ما يدور على السنتهن وفعلًا ذهبت إلى هناك وجلست استمع إليهن ثم كتبت كل ما سمعته وارسلته إلى مجلة آخر ساعة ونشر الموضوع وإذا بمصر كلها تنقلب راسًا على عقب في ذلك الوقت بسبب هذا المقال وحمدت ألله أننى لم أوقع على هذا الموضوع.

وعلمت بعد ذلك أن وزارة الوفد مصعمة على أغلاق المجلة .. وقد اجتمع مجلس الوزراء ليقرر ذلك لأن المجلة نشرت اسرارًا عائلية.

كنت ارتعد من الخوف رغم أن مصطفى أمين كان يطمئنني باستمرار ويوكد في أنهم على استعداد لأن تغلق المجلة دون أن يذكروا أسمى ولم ينقذني من هذه الأزمة إلا الأستاذ على أيوب المحامي وكان من رجال الوفد البارزين حيث تدخل بعد أن عرف أنني صلحبة الموضوع .. كان من أعز أصدقاء والدى .. وتوسط في ومرت الأزمة.

كنت أول فتاة تعمل بالصحافة .. روزاليوسف كانت صاحبة جريدة لكنها لم تكتب أو تعمل بالصحافة .. أنا دخلت الصحافة من أول السلم .. كان مرتبي ٣ جنيهات وعندما وصل إلى ٦ جنيهات فصلني أميل زيدان صاحب دار الهلال لأنني كنت اكتب موضوعات سطحية واعتقدت أنني كاتبة عظيمة .. ارسل في خطافًا بقول فيه :

أن انتاجك الضئيل لا يتناسب مع مرتبك الكبير.

كانت صدمة في .. شعرت بانني صفعت على وجهي .. وفي هذا الوقت كنت مخطوبة لزوجي اعطاني درسًا مخطوبة لزوجي اعطاني درسًا اخلاقيًا هو الآخر ووقف مع الاستاذ اميل زيدان حيث قال في ان الجامعة لا تثقف ولكنها تفتح ابواب الثقافة وأنه إذا اردت ان اثقف نفسي فيجب ان اقرا

وكانت هدية خطيبي في ذلك الوقت الدكتور عبد الله دائرة معارف عن كل اداب العالم من ايام الفراعنة حتى الآن.

وتعترف أمينة السعيد أن خطاب الفصل هذا أفادها كثيرًا .. وكان سببًا أساسيًا في أن تنجح في عملها الصحفي .. تقول

بدات أقرأ بنهم .. واستفدت من دراستي للغة الإنجليزية في أنني بدات أترجم الدراسات الادبية الإنجليزية للغة العربية وفكرت أن استفيد من هذه الترجمة في الإذاعة القديمة وبدات أذبيع أجمل ما كنت أقرأ في الادب الإنجليزي وفي يوم من الأيام فوجئت بالاستاذ فكري أباظة يحضر عندي في البيت ويطلب مني أن أقابل الاستاذ أميل زيدان ورفضت إلا أن أصراره جعلني أقابله وعند مقابلته قال في بأنه يشعر بالحرج نتيجة هذا الخطاب إلا أنه استمع إلى أمينة السعيد وهي تقدم روائع الأدب الإنجليزي ووجدها غير أمينة السعيد التي كانت تكتب وهي تشعر بأن كل ما كتبته لا يوجد أحسن منه .. وأنا فعلاً في قرارة نفسي خجلت مما كنت أكتبه في أول عهدي بالصحافة .. وقد أعطاني الاستاذ أميل زيدان مرتبًا لم أكن أحلم به .. إذا أنه عندما فصلني كان كل مرتبي ستة جنيهات فبفضل القراءة والاطلاع وصل مرتبي في ستن جنيها.

والدي كان موافقًا على أن أعمل بالصحافة لكن أمي كانت تعارضه حتى أنها مرضت يوم أن قرأت أسمي في إحدى المجلات لأول مرة ومع ذلك وأصلت طريقي معد شفائها.

ان لكل مهنة متاعبها .. والصحافة مهنة لا تختلف عن غيرها والبداية من أول السلم لها دائمًا متاعبها الخاصة .. ولكن المزاة يجب أن تثبت وجودها وإن تعمل بجد حتى تنجح بين الرجال.

وتقول أمينة السعيد أن حظها من الشهرة كان أوفر من الجيل الحاتي من الصحفيات والأديبات .. لأنها من الجيل الرائد الذي ساعده القارىء الذي المحفيات والأديبات .. لانها من الجيل الرائد الذي ساعده القارىء الذي لم يكن قد اعتاد القراءة للمراة .. أما الآن فقد أصبح الأمر عاديًا ورغم ذلك فهنك مئات الكاتبات في مصر والعالم العربي ومنهن براعم تبشر بمستقبل كبير في عالم الصحافة والأدب مثل «سكينة فؤاد ، اقبال بركة، زينب صادق ، جاذبية صدقي ، وصوفي عبدالله . .

ولا تعترف أمينة السعيد بوجود ادب نسائي انها ترفض هذه التسمية .. ترى أن هناك أدبًا فقط له نفس السمات سواء انتجه رحل أو أمراة .

وتسرى أنه إذا كان البعض يرى أن الأدب النسائي يتميز بالاهتمام بالتفاصيل فماذا يقول عن كتابات تشيكوف وديكنزا إنها تمتلىء بالتفاصيل الدقيقة عن الشخصيات والأحداث والأماكن.

كانت أمينة السعيد تحلم بأن تعمل في مجال الأدب الفت عدة كتب منها: «وحي العزلة ، مشاهدات في الهند ، آخر الطريق ، بيت في الظلام ، من وحي المعارك».

وقد أخذت الصحافة منها وقتها كله .. وهي تعتبر ذلك خسارة فتقول: الصحافة كتابة زائلة .. تقرأها اليوم .. وتنساها غدًا .. أما الأدب فهو كتابة باقية .

وامينة السعيد تؤيد عمل المراة ولا ترى تعارضًا بين عملها وبين تربية الولادها .. إذا وصل الأطفال إلى سن المدارس .. أما قبل ذلك فيمكن للمراة أن تمكث في بيتها للعناية بأولادها فهي أم قبل كل شيء..

تقول «مطلوب من الرجل الشرقي أن يغير طريقة تفكيره عليه أن يكون عونًا لزوجته في القيام باعمال المنزل أن عصر قيام الزوجة بعمل كل شيء بينما الزوج جالسًا واضعًا رجلًا على رجل يجب أن ينتهي ثم أن هذا ليس من الإسلام في شيء .. أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يساعد زوجاته في القيام باعباء المنزل ولذلك فتفكير الرجل الشرقي واتعمد اطلاق كلمة شرقي بدلًا من مسلم ـ لا يتفق مع الإسلام بل وفيه ظلم شديد له .. ما الذي سيضيره بذلًا عنل الطبق الذي كل فيه هل سينقص هذا شيئًا من رجولته؟



# الطريق الصعب للشهرة

كلوديا كارديناني .. صوفيا لورين .. راكيل ولش وجين فوندا وليف أولمان وفاي دنا واى نجمات السينما العالمية تعدين عامهن الخمسين .. ومع ذلك يعشن ازهى ليامهن .. وأحلى سنوات عمرهن وكانهن في عمر الشباب.

البداية معهن لم تكن سهلة .. فلا يمكن أن تذكر صوفيا لورين وجينا لولبر بجيدا ومارلين مونرو الاوتذكر الطفولة التعسة .. والايام التي كانت تمر على أسرهن دون أن يكون في البيت أي طعام.

غموض مؤسف وطفولة تعيسة .. جعلت منهن نساء قويات فيما بعد الأنهن عشن مرحلة التحدي وكان لا بد أن ينجحن في مواجهة الفقر وإلا فإن التعاسة هي المصير المحتوم.

وكل الفنانات اللاتي دخلن الفن لم يدخلنه مؤهلات كلهن تعلمن في البدء وصبرن على متاعب المهنة حتى نجحن فعثلاً أودرى هيوبورن قالوا عنها في بداية حياتها الفنية أنها ممثلة رديئة .. حركاتها مرتبكة وأن تستمر طويلاً ، لكن أصرارها على النجاح دفعها لأن تكون في مقدمة الصفوف .. فقد كانت الكاميرا تعكس أمام الجماهير ذلك القلق الصبياني في وجهها المتوتر الذي كان يجذب كل من يشاهدها على الشاشة .

اما فاى دوناواي فكان جواز مرورها إلى قلب المشاهد تلك الهستيريا التي تغلف نظراتها وتوترها الدائم.

وكلوديا كاردينافي اختارت لنفسها أن تدخل إلى قلب الجماهير من خلال دور الأخت الكبرى التي يحبها الجميع.

وليف أولمان استغلت نظرات عينيها التي تشع جاذبية وتلك السمات الناعمة في وجهها لكي تنجح في عالم الفن .

بلختصار شديد ان كل فنانة استطاعت ان توظف مواهبها لكي تشق طريقها نحو النجاح .. فالطريق لم يكن ممهدًا بل كان مليدًا بالمتاعب وكلوديا كاردينائي نموذج للفنانة التي نجحت في مقاومة كل المتاعب . .

عمرها الآن ٥٣ عامًا .. ورجلها على الفن بدأت منذ سنوات طفولتها الأولى .. فهي من مواليد صقلية لكنها عاشت سنوات طفولتها في تونس. قبل أن تحصل على الجنسية الإبطالية .

كانت طالبة في مدرسة الليسية بتونس حين تم اختيارها كملكة جمال للإيطاليات بتونس وفي حفل كبير حضره نجوم السينما والمنتجون الإيطاليون وجدت باب الفن ينفتح لها - حيث عرض عليها المنتجون المشاركة في بعض الأفلام وكان فيلمها الأول (الحمامة) مع ماريو مونيسلي: ثم التقطها المضرج الإيطائي العظيم بولينيني ليقدمها من خلال فيلمه

انـطونيـو الجميل مع ماستورياني .. وانتشرت كلوديا فنيا ، حصلت على جائزة أحسن ممثلة عن دورها في فيلم «التاريخ» من جمعية نقاد السينما الإيطالية .

ولم يكن اختيارها كملكة جمال هو السبب الاساسي لدخولها عالم الفن .. بل كانت لديها رغبة جامحة في ذلك لكي تتخلص من مشكلة كانت تؤرقها .. وكانت كلوديا قد تعرفت على شاب ايطائي في تونس .. غرر بها هذا الشاب وهرب بعد أن حملت منه وكان عليها ان تخفي ذلك عن اسرتها المحافظة فبحثت عن عمل وجاءت فرصة المسابقة ونجحت كملكة جمال وانتقلت إلى البطاليا للابتعاد عن اسرتها لاخفاء جريمتها وحين بدا الجنين يكبر في احشائها كان القلق يقتلها فاضطرت لمصارحة المخرج الذي تبناها فرانكو كريستا لدى واتفق مع المنتجين على ارسالها إلى لندن بحجة دراسة اللغة الإنجليزية وكان الهدف الحقيقي ان تلد هناك .. وعادت لترعى طفلها .. لكن المخرج الذي تبناها كان اعجابه يزداد بها يوما بعد يوم حتى تزوجها وتبنى المخرج الذي تبناها كان اعجابه يزداد بها يوما بعد يوم حتى تزوجها وتبنى طفلها بعد أن طلق زوجته .. وكان موقف فرانكو هو ضوء الأمل الوحيد الذي انقذها من الضياع .. فقد كانت الصحافة تنشر أسرارها وبدأت تلمح إلى حكاية طفلها .. وكان ذلك كفيلاً بالقضاء عليها لولا أن فرانكو كريستا لدى وقف إلى جانبها .. وكان ذلك كفيلاً بالقضاء عليها لولا أن فرانكو كريستا لدى وقف إلى جانبها .. وكان ذلك كفيلاً بالقضاء عليها لولا أن فرانكو كريستا لدى .. خطفت زوجًا من زوجته ..

وكان الموقف صعبًا واجهته بصبر طويل إذ كان عليها ان تغلق اذنيها أولًا تجاه الأقاويل .. وان تشغل نفسها تمامًا بالعمل .. وبدات تقدم افلامًا جيدة غيرت نظرة الجمهور نحوها .. وخلال ست سنوات قضتها مع فرانكو استطاعت ان تقدم نفسها للسينما العالمية على أنها نموذج للمراة الايطالية التي تشبع أنوثة وبراءة وخجلًا وتتمتع بالقوة والقدرة على التخطيط السليم والاستخلالية.

ولهذا نجحت كلوديا كاردينائي كفنانة وكامرأة وأم .



## الشطسرس

| فحسآ | الموضوع الص             |
|------|-------------------------|
| ٣    | بداية الطريق            |
| ٥    | سس النجاح               |
| ١.   | المحبطون                |
| 17   | هل لديك موهبة ؟!        |
| 11   | زمن المفاوضات           |
| ۲£   | كيف تكون قائدًا ؟!      |
| 44   | أقوى رجل في العالم      |
| 44   | المراة والسياسة         |
| 44   | فرصتها                  |
| ٤١   | الزوج يدفعها إلى النجاح |
| ٤٧   | رئيسة للجمهورية فجأة    |
| ٥٠   | الشهرة بأي شمن          |
| ٥٢   | مذكرات كارولين          |
| ٥٧   | التساؤلات               |
| 09   | وماذا بعد ١٠٠٠          |

| تجربـة                                   | 74   |
|------------------------------------------|------|
| الاصــرار                                | 70   |
| النجاح بعد الفشل الثالث                  | ٧٠   |
| البداية كانت انتظار المرضى               | ٧٣   |
| مغامرة في مراكش                          | ٧٦   |
| تلك اللحظة                               | AY   |
| امرأة بحجم الأحزان والدموع اين؟          | A£   |
| روايتها الأولى                           | 4.   |
| الكتابة الكوميدية للتليفزيون             | 44   |
| سـوزان !!                                | 4 8  |
| من الطفولة التعيسة إلى الملايين          | 47   |
| أصحاب الملايين                           | ۹۸ . |
| انتظار الموت المستسبب                    | ١    |
| القلب الشجاع                             | 1.4  |
| معها حتى الموت                           | 1.0  |
| كيف تثق بنفسها ؟                         | 111  |
| من الفقر في بلجيكا إلى الثراء في هوليوود | 111  |
| الطموح لا يقف عند حد                     | 117  |
| الطلاق ليس نهاية الحياة                  | 114  |
| البنت البائسرة                           | 111  |
| مصلحة اجتماعية                           | 141  |
| الطريق الصعب للشهرة                      | 144  |

رقم الايداع بدار الكتب القطرية

٤ ٣٥٠ لسنة ١٩٩٢

### ه ذا الكتاب

كيف تنج في حَيَايِّك َ . وَتَمَعَّقُ حَلِمكُ سواد كاف في جمع الثروة أوالغوز بغصب رنبع .

دلىتوجىدوصفة سحرّية للحقيق ذلك . دُكُرِث المساكة في الأيساس تخصّع للقدر .

فإذاكسنت مجتهلاً وصبولاً ولديك إمكانيا مث المنجاح ..فلابدأن القرر سيساعك على أن متقق ما تريد .

وهذا الكئاب يشيج للص كيفَ إسّنطاع الزعيم السياسي وإلكاتب الكبر والفنان المشهوروالمليخير فَهُ سِالِنجاحِ في الحياة .

إنها تجارب الكبارمع النجاح: الشيخ متوليت الشعودي - جورج بوش - مارج بية تا تشرءاً مينه السعيد - غاده السمان - وكيش وث عيرهم... إضل مقامل .. فاحلك تكون مثلهم..









